# في علم القافية

الدكتور الريق في السرير كلية دارالعاوم - جامعة القاهرة

> الناشر مكتبه الزهران

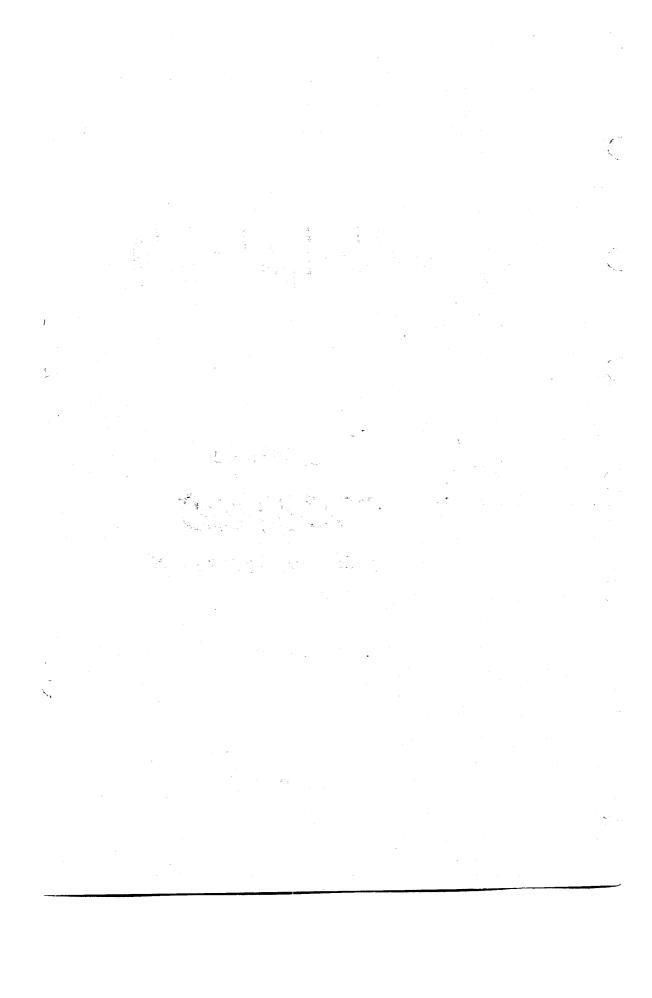



# بسم الله الرحمن الرصيسم

#### تقديـم:

احتل الشعر مكان الصدارة بين الفنون عند العرب ، قبل بعثــة الرسول على الله عليه وسلم ، وكانت القبائل تتباهى بشعرائهــا، وكان كل شاعر من شعراء القبيلة يزهو بما تجود به قريحته ويعتــرن بما يأتيه من جيد الشعره

و" قد حكى أن امرأ القيس نفاه أبوه لما تمال الشعر، وغفل الكثر الناس عن السبب، وذلك أنه كان ظيعا متهتكا شبب بنساء أبيه وبدأ بهذا الشر العظيم واشتغل بالخمر والزنا عن الملك والرياسة فكان اليه من أبيه ماكان ليس من جهة الشعر ، لكن من جهة الغلل والبطالة ، فهذه العلة ، وقد جازت كثيرا من الناس ومرت عليه صفحا "(1):

" وقد أوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهيـر ٠٠٠ ثم عفا عنه واستمع اليه وهو ينشد قصيدته التى مطلعها : (٢) بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول ومما جاء فى لسان العرب لابن منظور فى مادة ( ثعر ) وفللم الحديث قال رسول الله على الله عليه وسلم: " إن من الشعر لحكمة فإذا ألبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه عربي "•

فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الشعر في صدرالحديث

١) العمدة لابن رشيـق ١: ٣٤٠

٢) المرجع السابق : ٢٣٠

اذ قال وقوله حق: إن من الشعر لحكمة " وأرشد الى اتخاذه مرجعا يلتمس فيه المسلمون المعانى التى تلبس عليهم من القرآن و وللم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالارشاد إلى ذلك بل ساق الدليال بعده في قول فصل لايحتمل الجدل ولا الأخذ والرد ، ذلكم قوله عليالم " ... فإنه عربى " .

ومما ذكره ابن منظور بعد هذا الحديث الشريف قول عمر رض الله عنه : " نعم ماتعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمـــام حاجته " فعمر رض الله عنه يشيد بفضل الشعر ويمدحه ، ويحله المكانة اللائقة به عند العرب ، فالشعر مفتاح يفتح القلوب وريح يستمطالغيث ، ووسيلة يستعين بها الرجل لتحقيق طلبته ونيل رغبته إذا أجاد صاحبه القول ، وأتى بفصل الخطاب في حكمة موجزة أو مدحة متزنـــة، أو قول معروف فيه الإيقاع الموتى المحبب إلى الأسماع ، وفيه اللحسن الموءثر الذي يجعل بعد العسر يسرا ويعود على صاحبه بالفضل الكبيس والخير الكثير .

" وكان ابن عباس يقول: إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فليم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب، وكيان اذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا"(1).

ولما كان قرض الشعر هبة يمن الله بها على من يشاء من عباده سموا من ينبغ فيه مطبوعا وقد نوه به السابقون وهذا ابن رشيق يقول:

١) العمــدة ١: ٣٠٠

ثم يقول : وسمعت بعض الحدّاق يقول : ليس للجودة في الشعر صفة، إنما هو شيء يقع في النفس عند المميّز (٢).

ولابد للشاعر أن يأخذ عدّته ، ويستكمل أدواته حتى يجى شعــره محققا لما يسوقه من أجله وقد قال الأصمّعى : لايصير الشاعر فى قريـف الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعانى وتدور في مسامعه الألفاظ .

وأول ذلك أن يعيرف العروضُ ليكون ميزانا له على قوله ، والنحْسوَ ليملح به لسانه وليقيم به إعرابه والنسب وأيام الناس ليستعينسن بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم "(٣).

" وقال الجمحى : وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم "(٤).

وفى اللسان لابن منظور ( والشعر منظوم القول : غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعرا؛ من حيث غلب الفقه على علــم الشرع ، والعود على المَنْدل ، والنجْم على الثريا، ومثل ذلك كثير ،

۱) العمدة ١: ١٣٤٠

٢) العمدة ١: ١١٩٠

٣) العمدة ١: ١٣٢٠

٤) المرجع السابق :١١٨٠

وربما سموا البيت الواحد شعرا ٠٠٠ وقال الأزهرى الشعر القريض المحدود بعلامات لايجاوزها ٠ والجمع أشعار ، وقائله شاعر لأنه يشعسر مالايشعر غيره ، أى يعلم ٠٠٠ وقيل : شَعَر : قال الشعر ، وشُعُر: أجاد الشعسر ٠

ورجل شاعر والجمع شعراء .

قال سيبويه : شبهوا فاعلا بفعيل كما شبهوه بفعول كما قسال: 

مُبُور وصبر ، واستغنوا بفاعل عن فعيل ، وهو في أنفسهم وعلى بسال من تصورهم لما كان واقعا موقعه وكسر تكسيره ليكون أمارة ودليلل على ارادته وأنه مفن عنه وبدل منه ٠٠٠ وقال الأخفش : الشاعر مثللابن وتامر صاحب شعر ٠٠٠ ) أه

وقد قال الحطيئة معبرا عن رأيه فى قرض الشعر :

الشعر صعب وطويل سُلمُ و الشعر لايطيعه من يظلمه ولا التقى فيه الذى لايعلمه وَلَتْ به إلى الحضيض قدمه ولا التفيض قدم ولا التفيض ولا التفيض

وقد جمع ابن رشيق عدة الشاعر في العبارة الآتية ، ولكن السذي يهمنا من هذه العبارة شيئان هما الوزن والقافية ، وهذه عبارته : " الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية فهذا هو حد الشعر لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعرل لعدم القصد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر "(٢).

١) العمدة ١: ١١٦٠ ٢) العمدة ١: ١١٩٠٠

والشعر سلاح ذو حدين ، منه مايهدى إلى البر ، ومنه مايقود إلى الشر، ومرد هذا إلى مايعالجه الشاعر في شعره من أفكار ومايسبصح فيه من بحور الخيال وقديما تالوا أعذب الشعر أكذبه ، وجاء في من بحور الخيال وقديما تالوا أعذب الشعر أكذبه ، وجاء في القرآن الكريم " والشعراء يتبعهم الفاوون ألم تر أنهم في كلل وادي يهيمون وأنهم يقولون مالايفعلون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانقصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلبي ينقلبون " ، فأتباع الشعراء من الغواة الفالين الذيست يهيمون في كل واد من القول بين المدح والهجاء والفزل والنسيب والتشبيب يبتغون عرض الحياة الدنيا فيزخرفون القول ، ويخوفون في الأعراض ويتبادلون الشتائم والسباب ، ويقولون مالايفعلون ولكسن الله استثنى من هوءلاء الشعراء الموامنين الذين وقفوا شعرهم عليان نحرهم وردهم على أعقابهم فانقلبوا خاسرين •

ومن أمثال أولئك المستثنين حسان بن ثابت وعبد الله بن رُواحة وكعب بن مالك وأمر كل منهم وأخباره وأشعاره تمثل أشرف الأغراض من بنين أغراض الشعر العربى فهو الدفاع عن العقيدة كى تصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى •

وقد وصل إلينا الشعر العربى بوسائل وطرق لايتطرق إليها أدنى شك ، وهذا الشعر الذى جاءنا مكتمل الصورة مشتمل على المقومــات التى تجعل منه نموذجا جيدا ومثلا رائعا للعقل العربى في حقـــب التاريخ ، ان أكثر ماوصل الينا من الشعر العربى بلغ درجة عاليــة من النضج والكمال بكل المقاييس وأبعد تاريخ وصل إلينا الشعر العربي منه لايكاد يعدو مائتى عام قبل الاسلام .

ولايجرو عاحث أن يقول : إن هذا الذي وصل إلينا بداية الشعسر العربي ، لأنه قد بلغ درجة عالية من جودة الأداع ، وليس هناك مسين الأشياء مايبدأ ناضجا كاملا ، انما تبدأ الأشياء مغيرة ثم تنمو وتأخذ طريقها إلى النضج وإلى الكمال .

فالشعر كلام من كلام الناس ولكنه كلام له خصائص ومزايا ولـــه أوزان ذات قواعد ، وقواف ذات أصول لايجوز التَّجُوز فيها ولايسمــــــ بتخطيها بل لابد من التزامها والسير على هديها دون مخالفة أوانحراف عن سواء السبيل الذي قصد اليه السابقون من أبناء العرب ولئــــن جدت أوزان وتصرف بعض الشعراء في الأوزان الموروثة إن هذا لايعنـــى البعد عما يستسيغه الذوق العربي .

وللشعر ميزان يوزن به ، وتفعيلات يقاس عليها وقد عد العلمياء من بين علوم العربية علم قرض الشعر فقالوا .

علم قرض الشعر : علم يعرف به كيفية إنشاء الموزون المقفى السالم من العيوب، وقيل : ان علم على قرض الشعر هو التكلم بالكلام الموزون بوزن عربى .

قال فى المختار : قرض الرجل الشعر قال,والشعر قريض وبابه ضرب، وفائدته الاعانة على سهولة حفظ الكلام وثباته فى الذهن بخلاف الكلام المنثـور(۱).

<sup>1)</sup> حاشية الدمنهورى : ١٢٠

#### وكذلك عدوا من بينها علم العروض

والعروض: علم بأصول يعرف بهاصحيح أوزان الشعرأى النظم وفاسدهــا ومايعتريها من الزحاف والعلل وعرفه بعضهم ، بقوله: علم بــاوزان العرب الشعرية ولواحقها الزحافية والعِلْية .

وموضوعه الشعر العربى من حيث هو موزون بأوزان مخصوصة ٠

#### ومن فوائده:

فقبل تعلم العروض إدراك هذا تقليد في العقيدة ٠٠ويو حدّ من هـذا أن تعلم مايوصل منه الى معرفة ذلك فرض عين على كل مسلم ، بناء علـــى منع التقليد في العقائد.

وفى هذا ضرب من التشدّد ، لأن كل مسلم يعتقد أن القرآن كلام الله وأن الحديث الشريف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ،وكلاهما بعيد عن الشعر،

٢- أمن المولد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض ٠

٣- الحفاظ على الأوزان المأثورة والحرص على ضبطها والأمن على الشعـــر من الكسر .

إلى الحرص على الوقوف عندما أثر عن العرب من الزحاف والعلل والضرورات مراجم
 بحيث لايجد تغيير ممنوع كالقطع فى الأسباب .

هـ وضع حد فاصل بين الشعر ومايشبهه من السجع ، وتمييزه فى القراءة والكتابة ، وعدم الخلط بينه وبين غيره من فنون الكلام، وبالجملة فعلـم العروض له فاعدة عظيمة خلافا لمن اعتقد أنه لاجدوى له (١).

١) حاشية الدمنهورى: ١٣ بتصرف ٠

### نشأة الشعر ومكانته

قال ابن رشيق في كتابه العمدة : وكان الكلام منثورا فاحتاجت العرب الى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعرافها وذكر أيامها الصالحية وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها الى الكرم وتدل أبنا على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوهـــا موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سُمَّوُّهُ شعرا لأنهم شعروا به أى فطنوا، وقال أحمد حسن الريات في كتابه تاريخ الأدب العربي : وليس ممايسوغ فى العقل أن الشعر<sup>(٢)</sup>بدأ ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة في شعر المهلهل وامرى القيس ، وانما اختلفت عليه العصر وتقلبت بـــه الحوادث وعملت فيه الألسنة حتى تهذب أسلوبه وتشعبت مناحيه والمظنون أن العرب خطوا من المرسل الى السجع ومن السجع الى الرجز ثمتدرجوا من الرجز الى القصيد • فالسجع هو الطور الأول من أطوار الشعر توخاه الكهان مناجاة للآلهة وتقييدا للحكمة وتعمية للجواب وفتنة للسامع وكهان العرب ككهان الاغريق هم الشعراء الأولون ، زعموا أنهم مهبــط الالهام وأنجياء الآلهة فكانوا يسترحمونها بالأناشيد ويستلهمونهــا بالأدعية ويخبرون الناس بأسرار الغيب في حمل مقفاة موقعة أطلقــوا عليها اسم السجع تشبيها لها بسجع الحمامة لما فيها من تلك النغمة الواحدة البسيطة ، فلما ارتقى فيهم ذوق الغناء وانتقل الشعر مــن المعابد إلى الصحراء ومن الدعاء الى العداء اجتمع الوزن والقافيــة فكان الرجز ثم تعددت الأوزان بتعدد الألحان<sup>(٢)</sup>.

۱) ج ۱ ص ۲۰۰ ۲) ص : ۲۲۰

وقد اجتمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر، وأقل جيدا محفوظا ، وأن الشعر أقل ، وأكثر جيدا محفوظا ، لأن في أدناه مـــن زينة الوزن والقافية مايقارب به جيد المنثور ،

وقيل: ماتكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمـــت به من جيد الموزون ، فلم يحفظ من المنثور عشره ، ولا صناع مــــن الموزون عشره (1).

وصاحب الشعر الجيد بمنزلة صاحب الموت المطرب يستميل أمة مسن الناس الى استماعه وان جهل الألحان وكسر الأوزان وقائل الشعر الحوشى بمنزلة المغنى الحاذق بالنغم غير المطرب الموت يعرض عنه إلا من عرف ففل صنعته على أنه اذا عرف ففل صنعته لم يصلح لمجالس اللذات وانما يجعل مُعَلِّمًا للمطربات من القينات يقومهن بحذق ويستمتع بطوقهن دون حلقه لِيسلَّمُن من الخطأ في صناعتهن ويطرب بحسن أمواتهن (۲).

وقد قيل: لايزال المر مستورا وفي مندوحة مالم يصنع شعـــرا أويوالف كتابا لأن شعره ترجمان علمه وتأليفه عنوان عقله ٠٠٠ وقـال الجاحظ: من صنع شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف فان أحسن فقـــد استعطف وان أساء فقد استقذف ٠ قال حسان:

وان أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقها وانما الشعر لب المرابعرضه على المجالس إن كيساوان مقا

١) العمدة ١: ٢٠٠ ) العمدة ١: ٩٢٠

٠٠٠ وقال شيطان الشعراء دعبل بن على :

سأقضى ببيت يحمد الناس أمره ويكثر من أهل الروايات حاملُه بموت ردىء الشعر من قبل أهله وجيده يبقى وإن مات قائله

الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية ، وهو مشتمـــل على القافية وجالب لها ضرورة ، الا أن تختلف القوافى فيكون ذلـــك عيبا فى التقفية لا فى الوزن ، وقد لايكون عيبا نحو المخمســـات وماشاكلها (۱).

وزعم صاحب الموسيقى أن ألذ الملاذ كلها اللحن ، ونحن نعلـــم أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معايير الأوتار لامحالة ، مـــع أن عنعة صاحب الألحان واضعة من قدرة مستخدمة له نازلة به مسقطــــة لمروعته ورتبة الشاعر لامهانة فيها عليه ، بل تكسبه مهابة العلــم وتكسوه جلالة الحكمة (٢).

وسئل أحد المتقدمين عن الشعراء فقال : ماظنك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم والكذب مذموم إلا فيهم (٣).

\* \* \*

١) العمدة ١: ١٣٤٠ ٢) العمدة ١: ٢٦٠

٣) العمدة ١: ٢٥٠

#### تقويم الشعسسر

حكى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال : لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد ونصبت لهم راية فَجْرُوُا معا علمنا : مسن السابق منهم ؟ واذا لم يكن فالذى لم يقل لرغبة ولالرهبة ، فقيل : ومن هو ؟ فقال الكندى ، قيل : ولم ؟ قال : لأنى رأيته أحسنها نادرة وأسبقهم بادرة (1).

وقال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لايحسن الا غريبه، فرجعت الى الأخفش فوجدته لايتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبى عبيدة فوجدته لاينقل إلا مااتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنسلب فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيام).

وقد قيل للخليل بن أحمد : مالك لاتقول الشعر ؟ فقال : السندى يجيئنى لا أرضاه والذى أرضاه لايجيئنى ٠

وقيل لابن المقفع : مالك لاتجوز البيت والبيتين والثلاثة؟ قال: إن جزتها عرفوا صاحبها (٣).

و آجود ما أثر عن العرب أشعار القدامى من الجاهليين ، أما أشعار هو الأع المحدثين مثل أبى نواس وغيره فكالريحان يشم يوما ويسدوى فيرمى به ، و أشعار القدماء مثل المسك و العنبر كلما حركتسسه ارداد طيبا، وهذه الفكرة من كتاب ( الموشح للمرزباني : ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>۱) العمدة (٤١:١، ٤٢٠ ) العمدة ٢: ١٠٥

٣) الحيوان للجاحظ ١٣٢٠٣٠

"قد يميز الشعر من لايتوله ، كالبزاز يميز من الثياب مالـــم ينسجه والصيرفى يخبر من الدنانير مالم يسبكه ولاضربه حتى انه ليعرف مقدار مافيه من الغشن وغيره فينقص قيمته "(1).

وقد كان ابن خلدون ذا حس مرهف وذوق رفيع ، فكتب عن الشعسر سبعة فصول في آخر مقدمته ، كان الأول منها في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر، والثاني في أنه لاتتفق الاجادة في فني المنظسوم والمنثور معا إلا للأقل ، والثالث في مناعة الشعر ووجه تعلمسه والرابع في أن صناعة النظم والنثر إنماهي في الألفاظ لافي المعاني ، والخامس في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ ، وجودتها بجسودة المحفوظ والسادس في ترفع آهل المراتب عن انتخال الشعر ، والسابع أشعار العرب وأهل الأمصار ، وختم حديثة هذا بالكلام عما استحسدث المتأخرون من أهل الأندلس من الموشحات والأرجال(٢).

وقبل هذه الفصول كان يتحدث عن الملكة اللسانية ووسائل تحصيلها فكان من ذلك حديثه الآتى :

وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم فأن ذليك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناو هم وسائلسرمغانيهم فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب (٣).

١) العمدة ١: ١١٧٠

٢) مقدمة ابن ظدون : ٥٠٠ - ٥٣٧٠

٣) مقدمة ابن خلدون : ٩٩٩٠

٨٦- وكتب عمر بن الحطاب رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرى : مُرْ مَنْ قِبَلك بتعلم الشعر فانه بدل على معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفـــة الأنساب •

٣٠ وقال ابن سيرين : الشعر كلام عقد بالقوافي فما حسن في الكـلام
 حسن في الشعر وكذلك ماقبح منه (۱).

وسئل فى المسجد عن رواية الشعر فى شهر رمضان وقد قال قــوم :

نُبِّئتُ أَن فتاةً كنت أخطبها ثن غُرقُوبها مثل شهر الصوم في الطول ثم قام فأم الناس(٢).

وكان أبو عزة شاعرا من شعراء المشركين ، وقد أسر يوم بـــدر فشكا الفقر والعينال فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عــاد إلى استنفار المشركين وتحريضهم على قتال النبى فأسر يوم أحــد ، فخاطب النبى صلى الله عليه وسلم بمثل خطابه الأول ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم بمثل خطابه الأول ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " لاتمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمدا مرتين "ثم قتله صبرا ، وقال : " لايلسع الموعمن من حجر مرتين "(۳).

وقد أنشد النابغة الجعدى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة ٠٠٠ ( بلغنا السماء ٠٠٠ ) وأنشده حسان بن ثابت حيمت جاوب عنه أبا سفيان بن الحارث بقوله :

هجوت محمد ا فأجبت عنه ن وعند الله في ذاك الجسسراء

١) العمدة ١ : ٢٨٠ ٢) العمدة ١ : ٣٠٠

٣) العمدة ١: ٦١ باختصار٠

فقال له : جزاو مك عند الله الجنة ياحسان ، فلما قال :

فإن أبى ووالده وعرض ف لعرْضِ محمدٍ منكم وقـــاء قال له : وقاك الله حَرَّ النار، فقضى له بالجنة مرتين فى ساعةواحدة، وسبب ذلك شعره (1).

وهذا ابن فارس يعرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى دال على معنى ويكون أكثر من بيت • ثم يقول:

وانما قلنا هذا لأن جائزا اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزن الشعسر عن غير قصد فقد قيل : ان بعض الناس كتب فى عنوان كتاب "للأميسسر المسيب بن زهير ـ من عقال بن شبة بن عقال " فاستوى هذا فى السوزن الذى يسمى " الخفيف " ولعل الكاتب لم يقصد به شعرا٠

وقد ذكر ناسفى هذا كلماتٍ من كتاب الله جل ثناوء كرهنـــا ذكرها ، وقد نزه الله جل ثناوء كتابه عن شبه الشعر كما نزه نبيه ملى الله تعالى عليه وآله وسلمعن قوله (٢).

ولكن الجاحظ يُدُوِّنُ هذه العبارة على أنها بيت من الشعر،اذيقول: وكتب عقال بن شبة بن عقال إلى زهير بن المسيب :

للأمير المسيب بن زهير ن من عقال بن شبة بن عقال للأمير المسيب بن زهير ن من عقال بن شبة بن عقال للأمير الجاحظ وضع هذا في شطرين على نظام كتابة الشعر فالجاحظ يعد البيت الواحد شعرا وروى عنهم قولهم : هذا بيت وهذا مصارا أما ابن فارس فيشترط أن يكون أكثر من بيت ، ويتبع هذه العبارة بقوله : ولعل الكاتب لم يقمد به شعرا الكاتب لم يقمد به المعرا الكاتب لم يقمد به شعرا الكاتب لم يقمد به العرا الكاتب لم يقمد به المعرا الكاتب لم يقمد به العرا الكاتب لم يقمد به المعرا الكاتب لم يقمد به العرا الكاتب لم يقرا الكاتب لم يقمد به العرا الكاتب لم يقمد به العرا الكاتب لم يقدا الكاتب لم يقدا العرا العر

١) العمدة (: ٥٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠٠) الصاحبي : ٢٢٩ ، ٢٣٠٠

۲) البيان والتبيين ۲: ۱۱۲۰

#### حكمة التنزيـــه

ثم بين ابن فارس الحكمة فى تنزيه الله جل ثناو و كتابه عين شبه الشعر وتنزيه نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قوله وبسط القول فى ذلك ولكنا نلخصه كى نتبصر هذه الحكمة ، وفيما يلى هذا التلخيص(۱):

- 1- حكم الله تعالى بأن ( الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم في كـــل واد يهيمون وأنهم يقولون مالايفعلون ) .
- ٣- الشاعر إن هزله أضحك ، وإنْ جَدَّ كذب ، فهو بين كذب و اضحـــاك ، والرسول منزه عن هاتين الخصلتين وعن كل أمر دنيّ .
  - ٤- صاحب الشعر مادح أو هاج ، وهاتان لاتصحان لنبي .
- ه قال صلى الله عليه وسلم : " ما أنا من دُدٍ ولا دُدٌ منى " والــدد اللهو واللعب ٠
- 7- وأهل العروض يجمعون على أنه لافرق بين صناعة العروض وصناعـــة الايقاع إلا أن صناعة الايقاع تقسم الزمان بالنغم وصناعة العـروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة ، فلما كان الشعر ذا ميـــران يناسب الايقاع والايقاع ضرب من الملاهى لم يصلح ذلك لرسول اللــه صلى الله عليه وسلم ،

١) الصاحبي : ٢٣٠ ٠٠٠

# القصيدة:

أصل اشتقاق هذه الكلمة من القصد ، وهو استقامة الطريق ،وقوله تعالى : " وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر " : " أى على الله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين الواضحة ، والقصد في كهلام العرب الاعتزام والأم والتوجيه والتصيدة على وزن فعيلة وهي تستعملل معنى فاعل ومعنى مفعول ، فاذا كانت بعثى مفعول كان ذلك لأن الشاعسر يقصدالي تأليفها وجمعها وتهذيبها واذا كانت بمعنى فاعل كان ذلك لأنها

وقد جعل بعضهم عدد أبيات القصيدة ثلاثة فما فوقها ولكن هذا غير مرضى، فقد نقل عن ابن جنى أن الثلاثة والعشرة الى خمسة عشر بيتا تسمى قطعة ، ومازاد على ذلك تسمية العرب قصيدة • ويطبق عليها القصيد والجمع قصائعه •

والقصيدة عند العرضيين:

- ١- مجموعة أبيات ٠
- ۲ من بحر واحسسده
- ٣- مستوية في عدد الأجزاء ٠
- ٤- وفى جواز مايجوز فيها٠
  - a ولزوم مايلـــرم ·
  - ٦- وامتناع مايمتنسع ٠

فالبيت والبيتان وماقل عما حدده العلماء من عدد أبيات القصيدة لايسمى قصيدة وإن اتحدت في الموضوع وترابطت في المعانى ٠

ومجموع الأبيات التى من بحر واحد ، لكن لم تستو الأبيات فـــى عدد الأجزاء لاتسمى قصيدة ، وذلك كأبيات من بحر البسيط بعضهــا من التام وبعضها من المجزوء أو المخلع ، وكأبيات من بحر الرجز بعضها تام وبعضها مجزوء وبعضها مشطور وبعضها منهوك .

والأبيات التى تجيء من بحر واحد مع الاستواء في عدد الأجـــزاء لكن مع اختلاف في الأحكام لاتسمى قصيدة ٠

فالعروض والضرب في بيت الشعر هما محل الحكم اللازم ، فاذا لرم العروض والضرب حكم " و جب أن يتساوى فيه جميع الأبيات ، كالقبض في ضرب الطويل فانه جائز للشاعر قبل أن يشرع في عمله الشعرى ،لأن للطويل ثلاثة أضرب ( مقبوض ومحذوف ، وتام أوصحيح ) فإذا بدأ الشاعر عمله بضرب من هذه الأمثلة الثلاثة لزمه في كل الأبيات ، لكن اذا نظم أبياتا من هذا البحر وجعل الضرب في بعضهما مقبوضا ، وفي بعضهما محذوف أو صحيحا لاتسمى تلك الأبيات قصيدة لعدم الاستوا ؛ في اللزوم ، وكحدف " يا و مفاعلين" في الضرب الصحيح من بحر الطويل ، لو فعله الشاعر في بعض الأبيات دون البعض الآخر ، لايسمى ذلك قصيدة .

فخيار الشاعر قبل أن يبدأ قصيدته فإذا بدأها لزمته الأحكــام المقررة ٠

هل تنتقَّى صفة الشعر عما تأتى به بعض المخالفات لانتفاء صفـــة القصيدة عنه ؟

أجمع العلماء على أن كل قصيدة تسمى شعرا، وليس كل شعر يسمــى قصيدة فكل ماوقعت فيه هذه المخالفات السابقة شعر، وقد جرى العــرف

على أن الشاعر اذا كان مع صحبة له فى مجلس سمر ، أو كان يتحصدث مع بعض مريديه وجرى على لسانه شطر بيت من الشعر جرى العرف على أنه يقال له : أكمل ، وهذا يعنى أن صفة الشعر قد تطلق على شطر البيت منصه .

وفي مقدمة ابن ظدون في حديثه عن صناعة الشعر ووجه تعلمه :

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد ، حذرا مسن أن يتساهل الطبع فى الخروج من وزن إلى وزن يقاربه ، فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس ، ولهذه الموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض •

وليس كل وزن يتفق فى الطبع استعملته العرب فى هذا الفن وانما هى أوزان مخموصة يسميها أهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها فللمست عشر بحرا بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب فى غيرها من الموازيلين الطبيعية نظما.

التقفية والتصريع:

التقفية : أن يتساوى العروض والضرب من غير نقص ولا زيادة ، فلا تتبع العروض الضرب إلا في حرف الروى خاصة ومثالها مطلع معلقة امرى القيس :

قفانيك من ذكرى حبيب ومنسزل ث بسقط اللوى بين الدخول فحومل فالعروض والضرب كلاهما على وزن " مفاعلن " واللام المكسورة في آخسر كل منهمسا .

وكل مالم يختلف عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات القصيصدة

الا في حرف الروى فقط فهو مقفى ٠

والتصريع موافقة العروض للضرب تزيد بزيادته وتنقص بنقصه فلم مطلع القصيدة ، فمثال الزيادة قول امرى القيس:

قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع خلت آياته منذ أزمان والعروض فى هذا البيت على وزن ( مفاعيلن ) من أجل التصريع ، شمات تأتى فى سائر القصيدة على وزن ( مفاعلن ) لأن عروض بحر الطويمسل مقبوضة أبدا ، إلا فى التصريع ٠

ومثال التصريع بالنقصان قوله:

لمن طُلَلُ أبصرته فشجانـــى كَخَطُّ زَبُورٍ في عَسِيبِ يمانــى فالضرب على وزن ( مفاعي ) والعروض مثله لأجل التصريع ، ثم تأتــــى العروض بعد البيت الأول على وزن ( مفاعلن ).

وخل ماكان مشابها لما تقدم في سائر البحور فهو مقفى أو مصرع ٠

ويشترك التصريع والتقفية في الأمور الآتية :

- 1- كل منهما يجى ً فى ابتدا ً القصيدة ، ويصح أن يجى ً عند الانتقال من غرض إلى غرض ٠
- ٢- كل منهما تنبيه للمستمع إلى أنه بدأ في كلام موزون غير منثور٠
- ٣- كذلك فيهما إعلام السامع بحرف الروى الذى ختم به الشطرالأول في قصيدته ليكون خاتمة الأبيات في القصيدة كلها.
- إلى التمريع والتقفية دليل على قوة طبع الشاعر وكثرة المسادة اللغوية عنده لكن إذا كثر أحدهما فى القصيدة دل على التكلف والفرق بين التمريع والتقفية أن العروض فى التمريع تزيسسد

وقال الممزق العبدى (قصيدة ٥٨ مفضليات ط ٣) :

أرقت فلم تخدع بعينى وسنات ومن يلق مالاقيت لابد يــأرق فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركني ولما أمــــن وقال ضابئ بن الحارث البرجمي ( قصيدة ٦٤ مفضليات ط ٣ ) :

من \_\_\_\_ك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقَبّار بها لغريــب ( اسم فرسه أو جمله ) ٠

وقال المفضل النكرى (قصيدة ٦٩ مفضليات ط ٣) :

فَنِيَّتْنَا وَلَيْتُهُمْ فَرِيـــــق ألم تر أن جيرتنا استغلوا وقال المتلمس يعاتب خاله (قصيدة ٩٢ مفضليات ط ٣) :

تعيرنى أمنّى رجال • ولن ترى أخا كرم الا بأن يتكرمــــا وكنا اذا الجبار صعر خسده أقمنا له من ميله فنقومسا فلوغير أخوالى أرادوانقيمتى جعلت لهم فوق العرانين ميسما بكف له أخرى فأصبح أجذمسا له دَركاً في أن تبيناً فأحجما مساغا لنابيه الشجاع لصممسا

وماكنت الا مثل قاطع كفسسه فلما استقاد الكف بالكف لميجد فأطرق إطراق الشجاع ولويرى

# تعريف القافيسة

أطلق الخليل هذا الاسمعلى ماسيأتى ، فصار علما منقولا ، وهو في الأصل صفة ، وأل فيها للمح الأصل ·

وهى لغة :فاعلة من قفا يقفو إذا تبع ، فهى تابعة ، ويكون اسم الفاعل على أصله ، ومتبوعة ويكون اسم الفاعل بمعنى مفعول أى (مقفوة) وقد جاء فى المصباح المنير ، قفوت أثره بن بابقال : تبعته ، وقفيت على أثره بفلان : أتبعته اياه ، والقفا مقمور ; موءفر العنق ، وفيى الحديث : " يعقد الشيطان على قافية أحدكم ١٠٠ اى على نفاه ١٠٠ وفى مختار الصحاح : قفا أثره : تبعه ، وبابه عدا وسما، وقفى بى أشره بفلان أى أتبعه اياه ، ومنه قوله تعالى : " ثم قفينا على آثاره مم برسلنا " ومنه أيضا : الكلام المقفى ، ومنه قوافى الشعر ، لأن بعضها يتبع أثر بعض ١٠٠

ومن هذا قول عويف القوافي الشاعر:

سأكذب من قد كان يزعم أننى اذا قلت قولا لاأجيد القو انيا

وفى الاصطلاح يراد بالقافية هذه الأصوات التى تتكرر فى آخــر كل بيت ، أو كل مجموعة من أبيات القصيدة ، وتكرير هذه الأصــوات ركن أساسى فى الموسيقى الظاهرة بالنسبة للشعر،

ومعرفة القافية وبحثها لايقل فى أهميته عن معرفة أجزاء البيت من الشعر ووزنه ، وماقد يحدث فى أجزاء من تغيير، لأن من جهلأصلول القافية تعرض لمخالفة النسق الذى رسم للشعر العربى عند ذوى اللليلم،

بزيادة الضرب ، وتنقص بنقصه ، أما في التقفية فلازيادة ولانقصان ٠

وقد اعتاد كثير من الشعراء على التصريع أو التقفية في مطلع القصائد لأن المطلع محل التأنق وإظهار جودة الذهن ، وشدة الفصاحة ولأن في ذلك إمتاعا للسامع واعلانا عن موسيقي القافية التي ستبني عليها القصيدة كلها - وليسهذا أمرا واجبا ، فهناك من عيليما القصائد مالم يصرع أو يُقُفّ -

( ومن الناس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر ثم يصرع بعد ذلك كما صنع الأخطل إذ يقول أول قصيدة :

طلّت صُبَيْرةُ أمواه العداد وقد كانت تحل وأدنى دارها نكـــد وأقفر اليوم ممن حلّه الثمـد فالشعبتان فذاك الأبلق الفـرد فصرع الثانى دون الأول ٠

وقال ذو الرمة في أول قصيدة:

أدارًا بعُزُوَى هجت للعين عبرة فما ً الهوى يرفض أو يترقــرق ثم قال بعد عدة أبيات :

أمن مية اعتاد الخيال المؤرق نعم إنها مما على النأى تطرق وكان الفرزدق قليلا مايصرع أو يلقى بالا بالشعر كقوله :

ألم تر أنى يوم جو سويقــة بكيت فنادتنى هنيدة ماليـا فجاء بمثل هذه القصيدة الجليلة غير مصرعة ٠٠ وكذلك قوله يرد علــى جريــر :

تكاثر يربوع عليك وماليك على آل يربوع فما لك مسرح وأكثر شعر ذى الرمة غير مصرع الأوائل ، وهو مذهب كثير من الفحسول

وان لم يعد فيهم لقلة تصرفه ، الا أنهم جعلوا التصريع في مهمات القصائد فيما يتأهبون له من الشعر فدل ذلك على فضل التصريع ٠٠ وقد قال أبو تمام وهو قدوة :

وتقفو إلى الجدوى بجدوى وانما يروقك بيت الشعر حين يُمَـرُعُ فضرب به المثل كما ترى ) ابن رشيق ٠

ومن أمثلة القصائد التي ظت مطالعها من التصريع والتقفيـــة جملة في المفضليات منها للمرقش الأكبر وحده :

القصيدة رقم (٤٦) ومطلعها :

سرى ليلًا خيال من سليمــى

فبت أدير أمرى كل حــال

والقصيدة رقم (٤٩) ومطَّعُها :

هل تعرف الدار عفا رسمها الا الأثافيّ ومبنى الخيـــم

فَأرَقني وأصحابي هجــــود

وأرقب أهلها وهم بعيــــ

( القصيدة رقم ٥٢ - المفضليات ط ٣ ) :

أتتنى لسانُ بنى عامـــر فَجَلَّتُ أحاديثها عن بصــروقال أيضا (قصيدة رقم ٥٣ ـ المفضليات ط٣):

هل يرجعن لى لمتى أنْ خضبتها . إلى عهدها قبل المشيب خضابها وقال عميرة بن جعل ( قصيدة رقم ٦٣ من المفضليات ط ٣ ) :

كسا الله حَيَّى تغلبَ بُنَةِ وائل نَ من اللوءم أظفارا بطيئانمولها تغلب هو ابن وائل بن قاسط ٠٠ وفي اللسان : وقولهم تغلب بنت وائلل انما يذهبون بالتأنيث إلى القبيلة، قالوا : تميم " بنت مر"٠

وقال متمم بن نويرة (قصيدة رقم ٦٧ ٠٠)

لعمرى ومادهرى بتأبين هالك ث∙ ولاجزع مما أصاب فأوجعــــــــــــــا

والبيت الأول من القصيدة يعين لنا الوزن العروضى الذى بنيت عليه، كما يعين القافية التى اختارها الشاعر لقصيدته كلهـــا، أو لمجموعة الأبيات الأولى منها ، وفي الكثير الغالب فإن نهايــة الشطر الأول من البيت الأول تعين لنا القافية ، وذلك إذا جاء مطلع القصيدة مصرعا أو مقفى ـ كما سبق ،

فالقافية هي العلم الثاني الذي يضبط الموسيقي الظاهرة في الشعر ، وقد أطلق الخليل بن أحمد هذا اللفظ على هذا العلم نقلا من أصله اللغوى ، فاللفظ علم من الأعلام المنقولة ، (وسميت القافيية قافية لأنها تقفو أخواتها ، والأول قافية لأنها تقفو اأر كل بيت ، وقال قوم لأنها تقفو أخواتها ، والأول عندي هو الوجه الأنه لو صع معنى القول الأخير لم يجز أن يسمى آخير البيت الأول قافية لأنه لم يقف شيئا ، وعلى أنه يقفو اثر البيت يصح جدا ، وقال أبو موسى الحامض : هي قافية بمعنى مقفوة مثل " ميا دافق " بمعنى مدفوق ، و" عيشة راضية " بمعنى مرضية فكأن الشاعير يقفوها أي يتبعها وهذا قول سائع متجه ) (۱).

و العبرة في القافية بأقل عدد من الأصوات يمكن أن تتكون منه • ومثال ذلك قول شوقي من قصيدة له في انتجار الطلبة :

نَشَأُ الخير رويدا قتلكــم ليسيدرى أحد منكم بمــا رُبَّ طفل برح البو س بــه وصبي أزرت الدنيـا بـه

فى الصبا النفس فلال وخسسر كان يُعْطَى لو تأنّى وانتظَلَا وسُر مُطِر الخير فتيا ومُطَلَا والخَطَلَا والإنتظام والمناطق المناطق ال

١) العمدة ١:١٠١٠

مَنَّ أَبُو الشمس ومَنَّ أُمَّ القمــر ورفيع لم يُسَــِوّدُه أَبُ

فنراه قد التزم الراء الساكنة وحدها في آخر كل بيت من أبياته بدليل أنه لم يلتزم حركة ماقبلها في البيت الأول ، كما لم يلتزمها فى قوله من نفس القصيدة :

ر ( شارف الغمرة منها والغـــدر هارباً من ساحة العيش وما

ولكن الشاعر قد يلزم نفسه بأن يكثر من عدد الأصوات المكررة في آخر كل بيت ، كى يزيد بها الموسيقى ، ويظهر براعته فى القـــول ، كما فعل أبو العلاء المعرى في اللزوميات ومنها:

وأصفح عن ذنب الصديق وغيره لسكناى بيت الحق بين الصفائح وأزهد في مُدْح الفتى عندصدقه فكيف قَبُولى كاذباتِ المدائسيع ومازالت النفسُّ اللَّجُوج مطيـةً إلى أن غَدَّتُ إحدى الردَاياالطلائح وماينفع الانسانَ أن غمائمـا تسحّ عليه تحت إحدى الضرائــح ولو كان في قرب من الماء رغبة لنافس ناسٌ في قبــور البطائـح

فقد التزم الشاعر مابين ألف التأسيس والروى من حرف الدخيــل، فجعله همزة في أبيات القصيدة كلها، وهذا من لزوم مالايلـــزم، لأن حرف الدخيل لايجب التزامه بعينه إنما يجب التزامه بنظيره كماسيأتي،

وقد جاء في لسان العرب لابن منظور: والقافية من الشعر الذي يقفو البيت ، وسميت قافية لأنها تقفو البيت وفي الصحاح : لأن بعضها يتبع أثر بعض ٠

الرذايا : جمع رذية وهي الضعيفة الهزيلة من الحيوان ، ومثلها الطلائمة •

قال الأخفش: القافية آخر كلمة فى البيت وانما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام • قال: وفى قولهم قافية دليل على أنها ليسست بحرف لأن القافية مو الحرف مذكر •••

قال ابن سيده : أخبرنى من أثق به أنهم قالوا لعربى فصيح : أنشدنا قصيدة على الدال فقال : وما الدال ؟ وسئل بعض العرب عـــن الدال وغيرها من الحروف فإذا هم لايعرفون الحروف ٥٠٠ وقالوا لأبــى حية : أنشدنا قصيدة على القاف فقال :

كفى بالناى من أسما كاف ..
قال الخليل: القافية من آخر حرف فى البيت الى أول ساكن يليه
مع الحركة التى قبل الساكن ، ويقال: مع المتحرك الذى قبل الساكن
كأن القافية على قوله من قول لبيد: عفت الديار مطها فمقامها من فتحة القاف الى آخر البيت ، وعلى الحكاية الثانية من القال نفسها إلى آخر البيت ،

وقال قطرب: القافية الحرف الذى تبنى القصيدة عليه وهو المسمى رويا.

وقال ابن كيسان: القافية كل شىء لزمت إعادته فى آخر البيت وقد لاذ هذا بقول الخليل لولا خلل فيه .

قال ابن جنى : والذى يثبت عندى صحته من هذه الأقوال هو قسول الخليل .

قال ابن سيدة : وهذه الأقوال انما يخص بتحقيقها صناعة القافية وأما نحن فليس من غرضنا هنا الا أن نعرف : ما القافية على مذهبب هو الأعلاء من غير إسهاب ولا إطناب ، وأما ماحكاه الأخفش من أنه سأل مبن

أنشد :

#### لايشتكين عملا ما أنقيسن

فلادلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة ، وذلك أنه نعا نحو مايريده الخليل فلطف عليه أن يقول : هى من فتحة القاف الى آخر البيست، فجاء بما هو عليه أسهل ، وبه آنس وعليه أقدر و فذكر الكلمة المنطوية على القافية في الحقيقة مجازا ، وإذا جاز لهم أن يُسمو البيت كليه قافية ، لأن في آخره قافية \_ فتسميتهم الكلمة التي فيها القافيسة نفسها قافية أجدر بالجواز ، وذلك قول حسان :

فتحكم بالقوافى من هجانا ونفرب حين تختلط الدماء وذهب الأخفش الى أنه أراد هنا بالقوافى الأبيات ٠

قالُ ابن جنى يُعْمَلِيمتنع عندى أن يقال في هذا : انه أراد القصائد كقول الخنساء :

وقافية مثل حُدُّ السَّنِــا نِ تَبْقَى ويَهْلِكُ مَنْ قالهـا تعنى قصيدة ، والقافية القصيدة ، وقال :

أُنبُّنُ قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم ندبا
 وإذا جاز أن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة التي
 فيها القافية قافية أجدر • قال : وعندى أن تسمية الكلمة قافييسة
 والبيت والقصيدة قافية إنما هي على إرادة " ذو القافية وبذلك ختم
 ابن جنى رأيه في تسميتهم الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية •

قال الأزهرى : العرب تسمى البيت من الشعر قافية وربما سمــوا القصيدة قافية، ويقولون : رويت لفلان كذا وكذا قافية . وقفيت الشعر تقفية أى جعلت له قافية .

هذا النص الذي تقدم منقط من لسان العرب لابن منظور، وقد بين فيه آراء العلماء في تعريف القافية .

ومما يكمل هذا نص كلام أبى الحسن سعيد بن مسعدة الأخف في كتابه القوافى ، قال في أول كتابه : اعلم أن القافية آخر كلمة في البيت ، وانما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام، وفي قولهم قافية دليل على أنها ليست بحرف لأن القافية موانثة ، والحرف مذكروإن كانوا قد يوانثون المذكر ولكن هذا قد سمع من العرب وليست تواخذ الأسماء بالقياس ألا ترى أن رجلا وحائطا وأشباه ذلك لاتواخذ بالقياس ، وإنما ننظر ماسمته العرب فنتبعه.

والعرب لاتعرف الحروف أخبرنى من أثق به أنهم قالوا لعربيي والعرب وأنشدنا قصيدة على الدال ، فقال : وما الدال ، يا بأبيي وسألت العرب وغيرها عن الدال وغيرها من الحروف فإذا هم لايعرف والحروف ، وأنشد أحدهم :

لایشتکین ألما ما أنقیسن مادام مُخ فی سُلاَمی أو عیسن فقلت : أین القافیة ؟ فقال : أنقین • وقالوا لأبی حیة : ابن لنسا قصیدة علی القاف فقال :

كفى بالنَّأَى مِنُ أَسْمَاءً كاف وليسلحبها إذْ طال شـاف ولم يعرف القاف، وقد يجعل بعضهم القافية كلمتين ، سألت أعرابيا ، وأنشـد :

بنات وُطَّارً على خُدُّ الليل لأم من لم يتخذهن الويل صفة خيل أو ابل ـ يذللن الليل ويملكنه ويتحكمن عليه كأنهــــن

يصرعنه فيذللن خده ٠٠٠

فقلت: أين القافية ؟ فقال: خد الليل ، لأنه انما يريد الكلم . الذي هو آخر البيت لايبالي: قُلُ أو كَثُرَ بعد أن يكون آخر الكلام . وقد جعل بعض العرب البيت قافية قال حسان:

فَنْحُكِمُ بِالقوافى مَنْ هجانيا ونفرب حين تختلط الدمياء وبعض العرب يجعل القوافى القصائد ، وسمعت عربيا يقول : عنيده قواف كثيرة • فقلت : وما القوافى ؟ فقال : القصائد • وسألت آخير فصيحا فقال : القافية القصيدة ، ثم أنشد :

وقافية مثل حد السنان ن تبقى ويهلك من قالها يعنى القصيدة ، وأخبرنى من أثق به أنه سمع هذا البيت:

نبئت قافية قبلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم ندبا ومن رعم أن حرف الرُّوى هو القافية لأنه لازم له ـ قلت له : إن الأسماء لاتوء خذ بالقياس انما ننظر ماتسمي العرب فنسمي به ، ونقول له : صحـة البيت لازمة فهلا تجعلها قافية ، وتأليفه لازم له وبناوء ، فهلا تجعل كل واحد من ذا قافية ؟

ومن زعم أن النصف الآخر كله قافية ـ قلت له فما باله إذا بني البيت كله إلا الكلمة التي هي آخره قِيلُ : بقيت القافية ، ولو قسال لك شاعر : اجمع لي قوافي ، لم تجمع له أنصافا وانما تجمع له كلمات نحو : غلام وسلام ،

ولو كانت القوافي هي الحروف كان قول الشاعر:

يادار سلمي ، يااسلمي ثم اسلميين

مع قوله 😯

فخنده هامة هذا العالم غير معيب ، لأن القافيتين متفقتان اذ كانتا ميمين ، ولجاز : تمال مع قبل ، لأنك تقول : إذا اتفقت القوافى صحح البناء واذا لم تتفق فسد ، فان كانت الحروف هى القوافى فقد اتفقت فى : قال وقبل لأنهما لامان ، واذا سمعت العرب مثل هذا قالصوا : اختلفت القوافى،فقولهم : اختلفت القوافى، يدل على أنهم لايعنصون الحروف ، وجميع من ينظر فى الشعر إذا سمع مثل هذا قال : اختلفت القوافى، فقولهم : اختلفت القوافى، يدل على أنهم لايعنون الحروف ، القوافى، فقولهم : اختلفت القوافى، يدل على أنهم لايعنون الحروف ، القوافى، فقولهم : اختلفت القوافى يدل على أنهم لايعنون الحروف ،

والقوافى عند الخليل مابين آخر حرف من البيت إلى أول ساكسن يليه مع المتحرك الذى قبل الساكن • وقد جاء بيت من قول العرب: وقافية بين الثنيسة والفسسرس

رعموا أنه يعنى به الفاد، ولاأراه عناها ، ولكنه أراد شدة البيت وقال بعضهم: أراد السين ، وأكثر الحروف تكون بين الثنية والفسرس وانما يجاوز الثنية من الحروف أقلها وقد يجوز أن تجعل السين هى القافية في مجاز الكلام لأنه آخر الحروف ويجوز في هذا القيسساس أن تكون اليا أو التي للوصل وجميع حروف الوصل واذا لم يكن بعدهسن شي قافية وجميع حروف الخروج كل واحد منها قافية على المجسان الأنه آخر الحروف .

إلى ذا رأيت العرب يقصدون • وعلى ذا فسر الخليل من غيـــرأن يكون سمى • ولكن ذكر اختلاف القوافى فقال : يكون فى القوافــــى التأسيس والردف وأشباه ذلك ، فلوكانت عنده الحروف لم يكن يقول عمـذا لأن الحرف الواحد لايكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف •

وقدوضع الخليل أسماء عن الأفعال للقوافي منها : فيعل وفاعـــل وقال وقيل فحعل كل واحد منها من ذا قافية ٠

هذا كلام الأخفش في كتاب القوافي في أوله ٠

ومما ببطله اتفاتهم على أن في القوافي نوعــــا يسمــي المتكاوسوهو مابين ساكنيه أربع متحركات (قد جبر الدين الالمفجبر) وبمراجعة ماتقدم يتبين لنا أن كلمة القافية والقوافي قد استعملــت في شعــر حسان وفي شعر الخنساء في صدر الاسلام قبل الخليل وقبل

وعلم القافية مثل علم العروض مستحدث بعد ذلك ، وبحثها لايقال أهمية عنه ، والبيت الأول من القصيدة يعين الوزن العروض الذي بنيت عليه كما بعين القافية التي اختارها الشاعر ليختم بها أبيال قصيدته ، وكثيرا مايعين الشطر الأول قافية البيت إذا التزم الشاعر التصريع أو التقفية ، كما مر ،

والعبرة في القافية بأقل عدد من الأموات تأتى عليه ٠

وبعدأن يعرف الأخفش القوافى عند الظيل يستكمل الحديث عــــن المجاز فى استخدام كلمة القافية فيقول: ويجوز فى هذا القياس أن تكون الياء التى للوصل وجميع حروف الوصل إذا لم يكن بعدهن شـــى قافية ، وجميع حروف الخروج كل واحد منها قافية على المجاز لأنه آخر الحروف .

وهو بهذا يضيف إلى المعنى اللغوى المتقدم معنى آخر مجازياً والأخفش على حق حين قال: الى ذا رأيت العرب يقصدون • لأنه يشير إلى الاستعمالات المختلفة لكلمة القافية عندما تختص بالشعر، والإشارة هنا

الى جعل الكلمة الأخيرة قافية أو جعل النصف الأخير من البيت قافية أو جعل البيت كله ٠٠٠ ولكن قوله: ( وعلى ذا فسر الخليل من غيسر أن يكون سمى ولكن ذكر اختلاف القوافي فقال يكون غي القوافي التوافي التوافي فقال يكون غي القوافي يقول التأسيس والردف وأشباه ذلك • فلو كانت عنده الحروف لم يكن يقول هذا لأن الحرف الواحد لايكون فيه أشياء من نحو التأسيس والسردف)، هذا القول محتاج إلى إعادة النظر فيه فقد حدد الخليل حروف القافية ولم يقل إنها حرف واحد ، حتى نسلم بكلام الأخفش من أن الحرف الواحد لايكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف .

ومن الملاحظ في أدلة الأخفش أنه خلط بين الحقيقة والمجاز وبيسن السماع والاصطلاح .

وتعريف الظيل للقافية لم يختلف فيه أهل هذا العلم ففى قـول الخليل (١) : القافية من آخر حرف فى البيت الى أول ساكن يليه مسن قبله مع حركة الحرف الذى قبل الساكن .

والقافية على هذا المذهب وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة ومرة كلمة ومرة كلمتين فمثال ماجاءت القافية فيه كلمتين :

مِكَرِّ مِفَرِّ مُقْبِل مُدْبِرٍ مَعَالًا كَجَلَمُود صَخْرٍ حَطَّه السيل مِن عَلَّ التَّافِية مِن اليَّاءُ التَّى بعد حرف الروى في اللَّفظ الى نون ( مِنْ ) مع حركة المبم وهاتان كلمتان " وكذلك قوله .

جحدتها وكتمت السهم فى كبدى جرح الأحبة عندى غير ذى ألم القافية من الياء التى بعد حرف الروى فى اللفظ الى ياء (ذى) مسع حركة الذال وهاتان كلمتان.

١) العمسدة ١: ٩٩٠

أما مجيئها كلمة فمثاله : (حومل ) في البيت الأول من معلقة امرئ القيس و (هيكل ) في قوله :

وقد أغندى الطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكال وأما مجيئها جزء كلمة ففي قوله :

# ٠٠٠٠ ترائبها معقولة كالسجنجل

القافية (جنجِل) من الياء التي بعد حرف الروى في اللفظ السبي النون الساكنة مع حركة الجيم التي قبل النون • ويمكنك التعسرف على حروف القافية فيما بين يديك من المعلقات السبع •

- (۱) فقد انتهت بعض أبيات معلقة امرى القيس بما يأتى (حومل شمأل فلفل حنظل تجمل معول مأسل القرنفل محمل حلجل المتحمل المفتل مرجلي فانزل المعلل محسول همول معول ٠٠ )
- (۲) وانتهت أبيات معلقة طرفة بن العبد بكلمات منها (ظاهر اليد-تجلد ـ من دُدِ ـ يهتدى،باليد ـ زبرجد ـ ترتدى ـ لهندى ـ اثمــد ـ لم يتخدد ـ تفتدى ٠٠ )
- (٣) وفى آخر أبيات معلقة لبيد كلمات منها ( رجامها سلامها حرامها رهامها ارزامها نعامها بهائها وشامها كلامها )
   (٤) وفى آخر أبيات معلقة عنترة كلمات منها ( واسلمى المتلوم -
  - (٤) وفى آخر أبيات معلقة عنترة كلمات منها ( واسلمى المثلوم المتثلم الهيثم مخرم مزعم )٠
- (ه) وفى آخر أبيات معلقة عمرو بن كلثوم ( الأندرينا \_ سخينا \_ يلينا \_ مهينا \_ اليمينا \_ تصبحينا \_ وجدتمونا \_ طعونا \_ تهونا \_ تمنعونا \_ قادرينا ) •

- (٦) وفى أبيات من معلقة الحارث بن طرة (الثواء الظماء -الوفاء - البكاء ٠٠٠)٠
  - (v) وفي أبيات من معلقة أعشى قيس ( الرجل ـ الوحل ـ ولاعجل ) •

معلقة لبيد بها ردف بالألف يجب التزامه، وكذلك معلقة الحسارث ابن طرة ، أما معلقة عمرو بن كلثوم ففيها ردف بالياء أو بالواو •

# رد ابن رشيق على الأخفش

ثم يرد ابن رشيق رأى الأخفش بقوله ( العمدة ١ : ١٠٠ )
ورأى الظيل عندى أصوب وميزانه أرجح لأن الأخفش ان كان انما فر
من جعل القافية بعض الكلمة دون بعضها فقد نجد من القوافى مايكون
فيها حرف الروى وحده القافية على رأيه ، فان وزن معه ماقبلوف
فأقامها مقام كلمة من الكلمات التى عدها قوافى كان قد شُرُّك القافية
بعض كلمة أخرى مما قبلها ، فاذا جاز أن يشترك فى القافية كلمتان
لم يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة مثال ذلك ماشاكل قول أبيان

طُوى الجزيرة حتى جائنى خبر فزعت فيه بآمالى الى الكذب حتى اذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاديشرق بى فالقافية فى البيت الأول على قوله (الكذب) لولا أن الألف فيه ألىف وصل نابت عنها لام (إلى) •

 من الياء التي للوصل وهي ههنا ضمير المتكلم الى شين (يشرق) مسع حركة الياء التي قبلها في أول الكلمة •

وان جعل القافية باء الخفض التي في موضع الروى وياء الضميسر التي قامت مقام الوصل رجع الى قول من جعل القافية حرف الروى - وهو خلاف مذهبه ، وليس بشيء لأنه لو كان صحيحا لجاز في قصيدة واحدة: فجر وفجار وفاجر وفجور ومتفجر وانفجار ومفجر ومتفجر ومفجور وهذا لايكون أبدا .

أما استدلال ابن رشيق بالبيت الثانى على ابطال رأى الأخفـــش فهو أقوى حجة ، وأوضح بيأنا فقد ألزمه البطلان ولم يعطه فرصة للدفـاع وذلك للأسباب الآتية :

1- الكلمة الأخيرة في البيت الثانى هي يا المتكلم ويا المتكلسم من الضمائر البارزة التي لها لفظ ينطق ورسم يكتب، والكلمة عند الأخفش وغيره من النحويين اسم وفعل وحرف ويا المتكلم اسم، وعليه هذا فهي كلمة ، ولايرد على ذلك أنها ضمير متصل ، لأن الضمير المتصل كلمة لها دلالتها التي لاتفهم بدونه ،

٢- الضمير المتصل مع مااتصل به في هذه الحالة كلمتان ، وهذا خلاف
 رأى الأخفش .

٣- فاذا قال الأخفش: ان القافية هي (بي) لأن الجار والمجروركالشيء الواحد ، كان هذا رجوعا الى رأى غيره وهو الرأى القائل بأن القافية هي حرف الروى .

3- فاذا قال الأخفش: انه يقصد الكلمة العرفية لا الكلمة النحويـــة والقافية هنا هي ( يشرق بي ) لأن الفعل ومايتعلق به كلمة في العـرف

اذا قال الأخفش بذلك فقد رجع الى قول الخليل ، لأن الخليل قد عسرف القافية بأنها مجموع الساكنين اللذين في آخر البيت ومابينهما من المتحركات مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول ، أو مع حركة الحسرف الذي قبل الساكن الأول.وعلى تعريف الخليل قد تكون القافية كلمسة كاملة كقول طرفة :

وإن أُدُع للجلى أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهداجهد القافية في هذا البيت كلمة ( أجهد ) وهي قافية مطلقة مجردة مسسن التأسيس والردف .

وقد تكون القافية كلمتين كبيت امرى القيس:

مكر مفر مقبل مدبر معـــا كجلمود صغر خطه السيل من عل القافية في هذا البيت كلمتا ( من عل )٠

وقد تكون جزء كلمة كقول عمرو بن كلثوم :

أبا هندٍ فلا تعجلُ علينسا وأمهلنا نُغُبِّرُك اليقينسا القافية في هذا البيت تبدأ من حرف القاف الى الألف وهي (قينا)٠

وقد تكون كلمة وبعض كلمة أخرى كمطلع معلقة طرفة :

لخولة أطلال ببرقة ثهم مد تدوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد القافية فى هذا البيت تبدأ من الراء الى آخر البيت ( رليدى ) .

# ألقاب القافية

1- اذا كان بين ساكنى القافية أربع حركات سميت: ( المتكاوس) وشاهده قول العجاج من مشطور الرجز:

قد جَبُرَ الدينَّ الإلهُ فَجَبِـر

#### وعور الرحمن عين ولى العـــور

فقوله ( لاه فجبر ) هو القافية وبين ساكنيها أربع متحركات (هفج ب) ٢- اذا كان بين ساكنى القافية ثلاث متحركات سميت ( المتراكـــب ) كقول الشاعر :

يا ليتنى فيها جـــنع أُنْبُ فيها وأفـــع فقوله (ها وأضع ) هو القافية وبين ساكنيها ثلاث متحركات (وأض)٠٣ اذا كان بين ساكنى القافية حرفان متحركان سميت (المتـدارك) كقولــه :

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطانُ بئرٍ فى لَبَان الأدهـــم فقوله (أدهمى) هو القافية وبين ساكنيها حرفان متحركان (هم) عددا كان بين ساكنى التَّقَافية حركة واحدة سميت (أالمتواتر) نحـو قولـــه :

وما استعصى على قوم منالُ إذّا الأقدامُ كان لهم ركابـــا فقوله (كابا) هو القافية وبين ساكنيها حركة واحدة (ب) م واذا اجتمع ساكنا القافية سميت ( المترادف ) وذلك نحو قوله: هذه دارهم أقفــــرت أم زبور محتها الدهـــور فالقافية هي قوله ( هور ) والساكنان هما الواو والرا ً ٠

ويظهر أن المتكاوس قليل الوقوع فى الشعر العربى لأن مثاله قد تناقله أصحاب العروض فى كتبهم • وقد يلحق به المترادف لأن تتابيع الساكنين قليل حتى وإن كانا فى آخر البيت من الشعر • ، وان كليل موضعا من مواضع الوقف •

أما الأنواع الثلاثة الأخرى فانها تشيع فى الشعر العربى لاطلق القافية بحركة الحرف الأخير فيها ، كما سيأتى تفصيل ذلك .

## تحديد حروف القافية

قال الشاعر:

ألا ياصبا نجد متى هجت من شجد لقد زادنى مسراك وجدا على وجدى القافية هنا هى كلمة ( وجدى ) والساكنان هما الجيم واليــا الناشئة عن اشباع كسرة الدال •

وقال غيره:

أين مِنُ عيني هاتيك المجالسي ياعروس البحر ياحلم الخيسال القافية هنا جزء من كلمة الخيال هو (يالي) والساكنان هما الألف التي بعد الياء والياء الناشئة من إشباع كسرة اللام،

وقال الآخر:

إن أُمْتُ مِيتَةَ المحبين وَجُـــدُا وفو ادى من الهــوى حـــرق القافية هنا (واحرقو) فالساكن الأول ألف المد في آخر الهوى ، والساكن الثاني الواو الناشئة من إشباع ضمة القاف ،

وقال الشاعر:

جحدتها وكتمت السهم في كبيدى جرحُ الأحبة عندى غيرُ ذي أليم القافية كلمتان هما ( ذي ألم ) والساكن الأول يا و ( ذي )والثاني اليا والناشئة عن إشباع كسرة الميم و الساكن الأول يا و الساع كسرة الميم

# حروف القافيــة

يقمد بها الحروف التى يختم بها الشاعر الأبيات فى قصيدته ويجب عليه التزامها وهذه الحروف منها مايلزم بعينه ، ومنها مايلت رم بنظيره ، وهى ستة ، ولايمكن أن تجتمع هذه الستة فى آخر بيت واحد ، ولكن القافية لاتخلو عن مجموع هذه الأحرف ، وفيما يلى أسماو عما الماء

1- الروى: هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب اليه ، فيقال: قصيدة رائية أو لامية أو نونية كما يقال: لامية العصرب أو سينية البحترى ، والروى هو الحرف الذى يجب أن يلتزم بعينه في كل أبيات القصيدة .

۲- الوصل: مایجی بعد الروی من حرف مد ینشاً عن اشباع حرکته
 وقد یکون الوصل بها بعد الروی ، ویلتزم فی کل أبیات القصیـــدة
 أیضـا .

٣- الخروج: هو حرف المد الذي ينشأ من إشباع ها الوصل المتحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر ، ويلتزم في كل أبيات القصيدة على الردف: حرف مد يكون قبل الروى مباشرة ، فاذا كان الردف ألفا وجب التزامه بعينه في كل أبيات القصيدة ، أما إذا كان واوا أو يا وانه يجوز أن يتبادلا : فتأتى بعض الأبيات مردوفة باللوو، وبعفها مردوفة باليا .

ص التأسيس : ألف المد التي يكون بينها وبين الروى حــرف متحرك ، وتلتزم بعينها في سائر أبيات القصيدة .

٦- الدخيل: هو هذا الحرف المتحرك الذي يفصل بين التأسيـس والروى ، وهذا الحرف لايلتزم بعينه وإنما يلتزم بنظيره٠

# بيان حروف القافية في كل بيت مما يأتي :

المبيم المكسورة هي الروى ، واشسساع

و ولا تغترر بعارض سل

غير لاه عداك فاطرح الله

الكسرة يولد يا ، هي الوصل ، وليس فيه

ردف ولاتأسيس ولادخيل ولاخروج

والبغى مرتع مبتغيم وخيسم

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى

الميم المضمومة هي الروي ، واشبـــاع الضمة يولد واوا هي الوصل ويا المد قبل الميم ردف وليس فيه تأسيــسس ولاخروج •

| يولد ياء هي الوصل ، وآلف المد قبله ، ردف ، وليس فيه تأسيس ولادخيـــــل |
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|

تزودت من ليلي بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف مابي كلامها

الميم المضمومة هي الروي ، والها ً هـي الوصل وآلف المد بعد السها ً خـــروج،

تاً سيس ولادخيل.

وآلف المد قبل الميم ردف ، وليس فيه

ينام بإحدى مقلتيه ويتقسى بأخرى المنايا فهويقظان نائم

الميم المضمومة روى، واشباع الضمسة يولد واو هى الوصل وآلف المد المفصولة من الروى بحرف هى التأسيس، والهمزة التى تفصل بين ألف التأسيس والروى هسى الدخيل، وليسس فيه ردف ولاخروج.

## حركات القاقية

يرتبط تقسيم القافية الى مقيدة ومطلقة بسكون الروى وحركته ، فاذا كان الروى ساكنا كانت القافية مقيدة ، واذا كان الروى متحركا كانت القافية مطلقة ،

الرس: حركة ماقبل ألف التأسيس والحرف الذى يحرك بها ليـــس من حروف القافية •

حركات القافية مرتبطة بالحروف التي سبق معرفتها وهي :

۱ـ المجرى ( بفتح الميم من جرى ويصمها من أجرى ) وسعيــــت بذلك لأنها منشأ جريان الصوت بالوصل • وهو حركة الروى المطلق ،والروى المطلق هو الحرف المتحرك الذي تبنى عليه القصيدة وتأتى بعده ألـف ان كان متحركا بالفتحة كقول الشاعر من بحر الوافر :

إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تُخِرُّله الجبابرُ ساجدينــــا وتأتى بعده يا ان كان متحركا بالكسرة كقول الآخر من بحر الطويل :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى يصبح وما الإصباح منك بأمثل وتأتى بعده واوان كان متحركا بالضمة كقول الثالث من بحر البسيط:

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكونُ مع المستعجل الزلــل ٢- النفاذ وهو حركة ها الوصل ، وسميت بذلك لأنها منفذ إلـى الخروج وأمثلتها : تكون فتحة كحركة الها الفي قول الشاعر من بحــر المنسـرح :

يوشك مَنْ فَرِّ مِنْ منيت في بعض غِرَّاتِهِ يوافقه وتكون كسرة كحركتها في قول الآخر من بحر السريع :

يموت راعى الضأن في حقله ميتة جالينوس في طبيه

مولاى وروحى فى يـــده قد ضيعها سلمت يــده وهو حركة الحدال ٣- الحذو: وهو حركة الحرف الذى قبل الردف كحركة الــدال من (ساجدينا) فى البيت السابق ، وحركة الخاء من (الخالـــى) فى قول الشاعر من بحر الطويل:

ألا عم صباحا أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان فى العصر الخالى وحركة الصادر من ( يمونه ) فى قول الآخر من مجزو الكامل المرفل : عُدْ منعما أولا تُعُدِيدُ أودعت سِرَّكُ مَنْ يَمُون ما المرفل عَدْ منعما أولا تُعُدِيدُ الدخيل ومنها كسرة السين من ( حاسد) عن قوله :

يعقد في الجيد عليه الرَّقَـي من خيفة الأنفس والحاسـد ومنها فتحة الواو من ( تطاولي ) في قول الراجز : يانخلُ ذات السدر والجداول تَطَاولي ماشئت أن تَطَاولـي ومنها ضمة الفاء في ( التدافع ) من قول النابغة من بحرالطويل:

طفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو امة وهو طائعه (۱) بمصطحبات من لصاف وثبهرة يزرن إلّالاً سيرهن التدافيه

ه- الرس: هو حركة مناقبل ألف التأسيس كفتحة المجاء من (حاسد في البيت السابق ).

الشاعر من بحر الرجز:

(۱) لصاف: جبل لتميم ، ثبرة : واد بديار بنى ضبة ، ويطلقان علي ما عين مكة ، يريد : حلفت بنوق يمتطيها الحجاج من لصاف وشبرة إلى عرفة حيث تنتهى الى ( الالال ) وهو جبل عن يمين إمام الحج حيث يقف بعرفة .

حتى اذا جن الظلام واختلسط جاءوا بمذق هل رأيت الذ عب قط

# سبب تسمية العركات

- ۱) وسميت بالمجرى لأنها مبتدأ جريان الصوت بالوصل ومنشوءه ولـــم
   يسموا الروى المقيد باسم خاص لأن الحركة قد تتغير بخلاف السكون.
- ٣) وسميت حركة ماقبل الردف بالحذو لأن الشاعر يحذوها أى يتبعها في الاتفاق في القوافي لتتفق الأرداف لزوما أو رجحانا ، وحكمها في الاتفاق والاختلاف حكم الردف فإن كان ألفا لم تكن إلا فتحة ٠٠ وان كان ألفا لم تكن إلا فتحة ٠٠ وان كان واوا أو ياء فحيث جاز تعاقبهما جاز اختلاف الحذو ٠.
- ٤) وسميت حركة الدخيل بالاشباع لاشباعها الدخيل وتقويته على أخويه:
   التأسيس والردف لسكونهما وتحركه فقد وقع قبل الروى واكتسبب قوة بالحركة لأن المتحرك أقوى من الساكن .
- وسميت حركة ماقبل التأسيس بالرس لأنها أول لوازم القافية والأنها بعض حرف خفى وهو الألف ، وإذا كانت الألف حرفا خفيا فالفتحية أولى بالخفاء منه لأنها بعضه .
- ٦) وسمیت حرکة ماقبل الروی المقید بالتوجیه لأن الروی المقید موجه
   بها و سمی الروی مقیدًا لعدم انطلاق الصوت به .

# منازل حركات القافية

ومنازل الحركات اثنتا عشرة منزلة •

للرس منها ثلاث:

احداها أن يكون بينها وبين انقضاء البيت ثلاثة أحرف: التأسيــــس والدخيل والروى وذلك في الشعر المقيد •

والثانية أن يكون بينها وبين انقضاء البيت أربعة أحرف: التأسيس والدخيل والروى والوصل، وذلك فى الشعر المطلق الذى لاتتحرك فيهاء الوصال •

والثالثة أن يكون بينها وبين انقضاء البيت خمسة أحرف: التأسيسس والدخيل والروى وهاء الوصل والخروج •

وللحذو ثلاث منازل:

إحداها أن يكون بينها وبين انقضاء البيت حرفان: الردف والسسروى وذلك في الشعر المقيد •

والثانية أن يكون بينها وبين انقضائه ثلاثة أحرف: الردف والــروى والوصل وذلك فى الشعر المطلق الذى ليست فيه هاء وصل متحركة . والثالثة أن يكون بينها وبين انقضائه أربعة أحرف: الردف والـروى

وهاء الوصل والخروج وذلك في الشعر الذي تتحرك هاء وصله ٠

وللاشباع منزلتان:

إحداهما أن يكون بينها وبين انقضاء البيت حرفان : الروى والوصل ، وذلك في الشعر الذي ليس فيه وصل متحرك ·

والشانية أن يكون بينها وبين انقضاء البيت ثلاثة أحرف: الروى والوصل والخروج،

والتوجيه لها منزلة واحدة : وهي أن تكون قبل انقضاء البيست بحرف لأنها لاتكون الا في المقيد .

والمجرى لها منزلتان: احداهما أن تكون قبل انقضاء البيست بحرف وذلك في الشعر الذي ليس فيه هاء وصل متحركة .

والثانية أن يكون بينها وبين انقضائه حرفان وهما ها الوصل والخروج وذلك في الشعر الذي تتحرك ها الوصل فيه .

والنفاذ لها منزلة واحدة لأنها لايكون بعدها الا الخروج٠

# أنواع القافية

القافية اما مطلقة واما مقيدة ولكل منهما أنواع :

فالقافية المطلقة : لها ستة أنواع ، لأنها اما مجردة من التأسيس والردف أو مواسسة أو مردوفة فهذه ثلاثة أحوال وكل من هذه الثلاثية اما موصولة بالهاء أو موصولة بحرف لين ، فيكون الحاصل ستة أنواع واليك الأمثلة :

- ( أ ) مجردة من التأسيس والردف موصولة باللين كقولهم من بحرالطويل:

  اذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هو اننا بهاكانت على الناس اهونا حملت السبب عروة اذ نجسا خراش وبعش الشر أهون من بعض تهون علينا في المعالى نفوسنا ومن يخطب الحسنا الميغلها المهر
- (ب) مجردة من التأسيس والردف موصولة بالهاء كقوله من الرجز: ألا فتى لاقى العلا بِهَمَّ مَّ أُمَّ ليس أبوه بابن عُمَّ أُمَّ ليس
- ( ج ) مردوفة موصولة باللين كقوله من الوافر : ألا قالت بثينة إذ رأتنسسى وقد لاتعدم الحسناء دامسسا

- (د) مردوفة موصولة بالهاء كقوله من بحر الكامل: عفت الديار محلها فمقامها ومقامها فرجامها
- (ه) مو الطويل: كقول النابغة من بحر الطويل: كلينى لهم يا أميمة ناصحب وليل أتماسيه بطى الكواكب
- ( و ) مو است موصولة بالها الكتول الشاعر من بحر المنسرح :
  في ليلة لانرى بها أحسدا يحكى علينا إلا كواكبها والقافية المقيدة : لها ثلاثة أنواع :
- ( ب ) مردوفة كقول الشاعر : \* \* كل عيشٍ صائســر للـــــزوال \* للغــرن امرأ عيشــــه كل عيشٍ صائـــر للــــزوال \* ( ج ) مواسسة كقول الآخر :

وغررتنى وزعمصت أنا ك لابِنٌ فى الصيف تامِصرُ وعلى الطالب أن يعين كل نوع من أنواع القافية فيما مر به من أبيات وفيما يأتى :

الـ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيره يهدم
 أيها المنتاب عن عفـــره لست من ليلى ولاسمـــره
 ألا من لقلب مسلم للنوائـــب أحاطت به الأحزان من كل جانب
 كأن مثار النقع فوق رئوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبــه
 كأن مثار النقع فوق رئوسنا وللدين والإسلام منك نصيـــب مدل مندك منزل وللدين والإسلام منك نصيـــب الا رُبَّ ندمان على دموعـــه تفيض على الخدين سَمَّا سجومها
 ألا رُبَّ ندمان على دموعـــه ويُبْهَتُ من حسنها من نَظــــرْ

٨- كل عيش مائــر للــزوال
 ٩- لايمنعنك من بُغَــا عيش مائـــم عالخير تعقاد التمائــم على المنافــم على

# حرف الــــروى

تقدم أن الروى هو الحرف الذي يتحتم تكرره في آخر كل بيت مسن أبيات القصيدة وتنسب إليه القصيدة ، ولايكون الشعر مقفى إلا بوجوده، فاذا تكرر حرف واحد في أواخر الأبيات ولم يشترك معه غيره من الأموات كانت القافية على أصغر صورة ممكنة عند ذاك ومثال ذلك بيتا شوقيي من قصيدة له في انتجار الطلبة وقد سبقت منها أبيات ب

راحِلاً في مثل أعمار المُنكي ذاهباً في مثل آجال الزَّهَــرُّ هاربا من ساحة العيشومـا شارف الغمرة منها والغُــدُرُّ فهذه الراءُ التي في آخر البيتين ساكنة ولم يلتزم معها شيء حتــي الحركة التي تسبقها .

ولو استعرضنا الشعر العربى قديمه وحديثه فاننا سنجد أن معظم حروف الهجاء قد وقعت رويا ولكنها تختلف في نسبة شيوعها.

فالراء واللام والميموالنون والدال والياء والسين والقسساف والهمزة أكثرها وقوعا والتاء والكاف والعين والحاء والفاء والياء والجيم تليها في وقوعها رويا .

أما الضاد والطاء والهاء فهي حروف قليلة الوقوع رويا .

والحروف التي يندر وقوعها رويا : الشاء والذال والخاء والزاي والشين والصاد والواو والظاء.

وجميع حروف المعجم يصح أن يكون رويا إلا ستة أحرف في مواضع هي:

- 1- الألف في خمسة أحوال:
- (أ) أن تكون الألف ضمير المثنى نحو : قاما وضربا و أُكْرِما فهـــذه الألف تكون وصلا ولاتكون رويا ، والحرف الذي قبلها يكون هو الروى
  - (ب) أن تكون الألف لبيان حركة بناء الكلمة كما فى قول الشاعر: فقالت: صدقت، ولكننيي أريد أعرفها من أنيييا فهذه الألف تكون وصلا والحرف الذى قبلها هو الروى ٠
- (ج) أن تكون الألف للاطلاق وتسمى ألف الترنم أو الاشباع كما فــــى قولــه :

(د) أن تكون الألف مبدلة من تنوين المنصوب وقفا ، أو مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة وقفا ، فمثال الأولى : رأيت زيدا ، ومثـــال الثانية قول الأعشى :

وإياك والميتات لاَتقُرَبَنَّها ولاتعبد الشيطان واللَّه فاعبُدُا

( ه ) أن تكون الألف لاحقة لضمير الغائبة كقوله الشاعر : يوشك مَنْ فرَّ مِنْ منيتــــه في بعض غراته يوافقهـــــــ

فهذه الألف في (زيدا) وفي (فاعبدا) وصل وماقبلها روى،أما الألف في (يوافقها) فليست رويا ولاوصلا وإنما هي خروج ، والمسروى هنا القاف والهاء وصل •

٢ الياء في ثلاثة أحوال:

( أ ) أن تكون للاطلاق وتسمى يا ً الترنم والاشباع ، ويكون الروى

هو ماقبل هذه الياء ، وتكون الياء وصلا كقول الشاعر:

يزل الغلام الخف عن صهواته كما زلت المفواء بالمتنزلسي

( ب ) أن تكون ضميرا لمتكلم نحو : غلامى وكتابى ، أو ضميرا لمو عند نحو : اضريى ولاتضربى ، فهذه الياء وصل ، وماقبلها هو الروى كقوله :

رجعت لنفس فاتهمت حصاتى وناديت قومى فاحتسبت حياتى رَمَوْنى بعقم فى الشبابوليتنى عقمت فلم أجزع لقول عداتى أناالبحرفى أحشائه الدُّر كامن فهل سائلوا الغوَّاصَ عن صدفاتى فالروى هنا هو التاء والياء التى بعدها وصل ٠

(ج) أن تكون اليا الاحقة للضمير المبنى على الكسر نحو: بهى، في دارهي فهذه اليا الخروج والها المن قبلها وصل والروى هو ماقبال

## ٣- الواو في ثلاثة أحوال أيضا:

- (أ) أن تكون للاطلاق وتسمى واو الترنم والاشباع ، ولايكـون ماقبلها إلا مفموما كما في قول الشاعر :
- مِنْ أَى عَهدٍ فَى القرى تتدفَّقُ وبأَى كَفٍّ فَى المدائن تُغُــدِقُ فَالْواو الناشئة من اشباع ضمة القاف وصل لاروى .
- ( ب ) أن تكون الواو ضمير جمع وماقبلها مضموم كقول الشاعر: 
  قوم إذا حاربوا ضُرُّوا عدوُّهم أو حاولوا النفع فىأشياعهمنفعوا 
  فالواو ضمير جمع وماقبلها مضموم فلا تكون رويا ، بل هى وصل

( ج ) أن تكون الواو لاحقة للفمير نحو : أكرمتهمو وأحسنيت إليهمو ونحو قوله :

تُجَنُّوْا كَأَن لاوُدُّ بينى وبينهم قديمًا وحتى ماكأنهم هُمُـــو فهذه الواو لاتكون رويا بل تكون وصلا٠

3- التنوين لايكون رويا سوا ً كان التنوين للصرف أو لغيــره نحو : زيد ، وصه ، ومسلمات ، ويومئذ ، وانن ،

ه نون التوكيد الخفيفة لاتكون رويا نحو قوله السابق:
واياك والميتات لاتقربنها ولاتعبد الشيطان والله فاعبدن
فالروى هنا هو الدال ، والنون الخفيفة ليست رويا ، بـــل اذا
قلبت ألفا كانت وصلا ،

٦- الها عنى ثلاثة أحوال :

(أ) أن تكون ها؛ السكت ، وهى التى تبين بها الحركة نحو : ارمه ، وادعه ، وفيمه ، ومثالها قول الشاعر : بالفاضلين أولى النهسى في كل أمسسرك فاقتسده فهذه الها؛ التي في آخر البيت وصل والروى هو الدال التي قبلها. (ب) أن تكون ها؛ الضمير محركا ماقبلها كقول زهير بن أبسى

سلمسى : صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرَّى أفراسُ الصبا ورواحله

صحا القلب عن سلمى و آقصر باطله وعرَى أفراسُ الصبا ورواحله فالها التى فى آخر البيت وصل و الروى هو اللام التى قبلها .

( ج ) أن تكون الها منقلبة عن تا التأنيث المتحركة نحسو قول الشاعر .

ثلاثةً ليسلها رابعيع الماء والحسناء والخضرة

فالها ً في آخر البيتوصل والروى هو الراء التي قبلها ٠ مايصح أن يكون رويا أو وصلا٠

هناك حروف يصح أن تكون رويا وتبنى عليها القصيدة ويصصحان يلتزم ماقبلها ليكون هو الروى وتبنى عليه القصيدة ومن هذه الحروف:

1- الألف الأصلية كألف ( إذا ومتى وإلى بلى وهنا والفتى والعما ورمى وسعى ) والألف الزائدة للتأنيث نحو : ليلى وحبلى ، أوللالحاق نحو : أرطى وعلقى ، فأنت فيها بالخيار ، ان شئت جعلتها وصطلا والتزمت الحرف الذى قبلها ليكون هو الروى ، وان شئت جعلتها رويا ،

فمن الأول الذى التزم فيه الحرف السابق للألف ليكون روياقوله: للى حبيب كملت أوصافه حق لى في حبه أن أعهدارا كل شيء من حبيبي حسسن لا أرى مثل حبيبي في السوري ومن الثاني الذي جعلت فيه الألف رويا مقصورة ابن دريد ومنها: من ظُلَمَ الناس تحاشُوا ظلمه وعزّ فيهم جانباه واحتملي وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا والناس كلا إن بحثت عنهم جميع أقطار البلاد والقسري عبيدُ ذي المال وإن لميطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدا فالشاعر قد اعتبر الألف رويا لأنه لم يلتزم حرفا قبلها.

٦- يا النسب إذا كانت مشددة لم تكن الا رويا كقول الشاعـــر
 من بحر الخفيف :

ففع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أُموِيتُ واذا خففت ياء النسب جاز أن تكون رويا وجاز أن تكون وصلاء

الياء الساكنة الأصلية المكسور ماقبلها يصح جعلها رويا ويصحجعلها وصلا، ومثال جعلها رويا قول الشاعر من بحر المتقارب:

أشاب الصغير وأفنى الكبي سركر الغداة ومر العشرسى نروح ونغدو لحاجاتنسا وحاجات من عاش لاتنقف تموت مع المرء حاجاتسه وتبقى له حاجة مابق وقد تحرك هذه الياء فتكون رويا أيضا كقوله من بحر الطويل: يقولون: ليلى بالعراق مريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا فشاب بنو ليلى وشاب بنوابنها وحرقة ليلى في الفوء اد كما هيا هروان بن الحكم:

وهل نعن إلا مثل من كان قبلنا نموت كماماتوا ونعياكما حَيدُوا وينقص منا كل يوم وليل قبلت ولابد أن نلقى من الأمر مالتُوا والواو الساكنة المفتوح ماقبلها لاتكون إلارويا كقوله: وأروى من الشعرشعرا عويصا ينسى الرواة الذي قَصدُ رُوّوا وكذلك الواو المتحركة سكن ماقبلها أو تحرك ، والواو المشددة

لاتكون إلا رويا .

٤- الها، الأصلية فى الكلمة نحو : الشبه والمتشابه والوله يصح أن تكون رويا ويصح أن تكون وصلا على أن يلتزم ماقبلها ،ووقوعها وصلا كثير كقوله من مشطور الرجز :

أُعطِيتُ فيهاطائعًا أو كارها حديقة غلباءً في جدارها وفرسًا أُنثى وعبدًا فارها

فان سكن ماقبل الهاء أصلية كانت أو زائدة لم تكن إلا روياكقوله:

قس بالتجارب أعقاب الأمور كما تقيس بالنعل نعلًا حين تَحْذُوها أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودُورُنا لخَرَابِ الموت نَبْنِيها

ص كاف الخطاب ، أنت فيها بالخيار ، إن شئت جعلتها وصلو ولزمت الحرف الذى قبلها ليكون رويا ، وان شئت جعلتها رويا،والأحسن اذا جعلتها رويا أن تلتزم ماقبلها كقول على كرم الله وجهه :

إن أخاك الحق من كان معك ومن يَضُرُّ نفسه لينفع ــــك ومن اذا ريب الزمان صدعـك شتت فبك شمله ليجمعـــك

٦- الميم إذا سبقتها الهاء أو الكافيصح اعتبارها رويا لكن الأحسن التزام ماقبلها ، وقد جعلها بعض الشعراء وصلا ، ومن هــــذا قولــه :

زُرْ والدبك وقِفْ على قبريهما فكأننى بك قد نُقِلْتَ إليهما ومنه قوله :

لبيكما لبيكم البيكم ال

# السسسروى

الروى هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب اليه فيقال: قصيدة رائية أو لاميه أو نونية ، وقد قالوا : لامية العرب أو سينية البحترى ، والروى هو الحرف الذى يجب أن يلتزم بعينه وبحالته مين حيث الحركة الخاصة به أو السكون فى آخر كل بيت من أبيات القصيدة فاذا تكرر حرف ساكن فى آخر كل بيت من أبيات القصيدة دون التيزام

بالحركة التى تسبقه ، ولم يشترك مع هذا الحرف الساكن غيره عصصن الأصوات الواجب التزامها كالتأسيس والردف - كانت القافية على أصغصر صورة ممكنة عند ذاك ، وأنشدوا : ( فيما نقل من كتاب العمصدة )

أحار بن عمرو كأنى خَمِيـــرْ

وفى القصيدة : وكندة حولى جميعا صبـــر

وفيها أيضا: تعرقت الأرض واليوم فَــــرْ

اختلفت الحركة التي قبل الروى المقيد:

وجميع حروف المعجم يعج أن تكون رويا الاستة أحرف في مواضع :

١) الألف في خمسة أحوال ٢) الياء في ثلاثة أحوال ٣) الواو فـــي
 ثلاثة أحوال أيضا ٤) التنوين ٥) نون التوكيد الخفيفــــة٠
 ٦) الهاء في ثلاثة أحوال ٠

وهناك مايصح أن يكون رويا أوصلا ومن هذه الحروف:

١) الألف الأصلية ٢) يا النسب اذا خففت ٣) واو الجماعة عند بعضهم ٤) الها الأصلية في الكلمة ٥) كاف الخطاب ٦) الميم اذا سبقتها الها أو الكاف .

وقد غطى أبو العلاءُ المعرى جميع حروف المعجم فجعلها رويا فيى لنومياته في أحوال السكون والتحرك ٢٨ × ٤ = ١١٢ + الألف ، فم نأراد أمثلة فليرجع الى اللزوميات ،

ويقول أبو العلاء المعرى في مقدمة اللزوميات :

٤ - فأما الروى فأثبت حروف البيت وعليه تبنى المنظومات وهو يكون
 من أى حروف المعجم وقع الاحروفا تفعف ولاتثبت كألف الترنم وواوه

ويائه وها الوقف وها التأنيث إذا تان ماقبلها متحركا والألف التى تلحق للتثنية فى مثل : ضربا وذهبا والواو التى تدل على الجملية اذا كان مضموما ماقبلها فى مثال : ضربوا وقتلوا وغير ذلك ملك الحروف فإن اتفق غير ماذكرت فهو شاذ مرفوض .

# مسازل الروى من حروف القافية

للروى ثلاث منازل:

١- أن يكون آخر حرف في الشعر المقيد كما في قول شوقي :

نشأ الخير رويدا قتلكم

فى الصبا النفس ضلال وخســر

لیس یدی أحد منکم بمسا

كان يعطى لو تأنى وانتظــــر

٢- أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرف واحد

أ\_ والنفس كالطفل ان نهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطهم

ب - واذا كانت النفوس كبــــارا

ج ـ وما استعمى على قوم منــال

اذا الاقدام كان لهم ركابـا مديقك لم تلق الذى لاتعاتبـه

تعبت في مرادها الأحسام

د- اذا كنت في الأمور معاتبـــا

٣- أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرفان وهو ماتحركت هاء وصله فلزمه الخروج :

في ليلة لانرى بها أحدا ن يحكى علينا الا كواكبهـــا

يوشك من فر من منيته ٠٠٠ في بعض غراته يوافقهــــا

# التأسيـــس

ألف مد غير منقلبة عن همزة ، فهــــــ أمليــــــة في المد ، والأصالة هنا لاتنفى أن تكون من حروف الزيادة ، لأن المقصود بغير الأصلية الألف التى أصلها همزة ثم سهلت كما فى آدم وآخر وآمـن ( أفعل ) ففى وجوب التزام غير الأصلية خلاف ،

وألف التأسيس التي يجب التزامها باتفاق تأتي في ثلاث صور:

أ\_ أن تكون هي والروى في كلمة واحدة وهي أصلية نحو:

كلينى لهم يا أميمة ناصب ٠٠٠ وليل أقاسيه بطسى الكواكسب

ب \_ أن تكون الألف من كلمة غير كلمة الروى ولكن الروى ضمير نحو :

ألا لاتلوماني كفي اللوم مابيا فمالكما في اللوم خيرٌ ولاليا

ألم تعلما أن الملامة نفعها تليل ومالومي أخي من سمانيا

وتضحك منى شيخة عبشميـــة كأن لم ترى قبلى أسيرايمانيا

الروى ضمير في البيتين الأول والثاني ، أما البيت الثالث فمن النوع الأول ، ووجوب التزام ألف التأسيس اذا وقعت والروى في كلمتهــــا بالاتفاق ان لم تكن بدلا من الهمزة بأن كانت أصلية ، فان كانت بدلا من الهمزة كما في آدم وآخر لم يجب التزامها عند الظيل نظرا الي الأصل ، فيجوز عنده الجمع بين آدم ودرهم مثلا في القافية ، أما غيـر الخليل فقد أوجب الالتزام وهو الأصح ، والظاهر أنه على كلا القوليـن يجوز الجمع بين الألف المبدلة من الهمزة والألف غير المبدلة منهـا نظرا إلى اللفظ ، أما وجوب التزامها والروى في غير كلمتها فعلــي الصحيح عند الأكثرين ،

# ج ـ وقديكون الروى بعض الضمير كقوله :

فان شئتما ألقحتما أو نُتجتما وان شئتما مِثْلاً بمِثْلِ كماهما وان كان عَقْلاً فاعقلا لأخيكما بنات عخاص والفصال المقادما (القحتما : أخذتما اللهاح وهي الإبل الحلوب جمع لقوح و نتجتما اخذتما الابل النتوج أي ذات النتاج وان شئتما مثلا بمثل أي واحد بواحد فالنفس بالنفس وكماهما : أي كما هما متماثلان ، ومامعدرية والخبر محذوف وان كان عقلا : أي دية لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم أطلقت على الدية مطلقا ، بنات مخاض : أي ابل لها سنةوطعنت في الثانية لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير مصن المخاض أي الحوامل والفصال جمع فصيل وهو المفصول عن الرضاعا من أولاد النوق و

والشاعر يخير المخاطبين وهما وليا الدم بين هو الأ الأمور ٠)

والشاهد في قوله ( كما هما ) فالتأسيس هو الألف في ( كمسا ) والروى هو الميم من ( هما ) وهي بعض ضمير لأن الضمير مجموعهما وقد جرى هذا على مذهب من يجعل الضمير مجموعهما • أما من يرى أن الهاء هي الضمير والألف علامة التثنية والميم حرف عماد ، فلا شاهد فيه •

واعلم أن الألف اذا كانت من غير كلمة الروى وليس الروى ضميرا ولابعضه فليست هذه الألف تأسيسا أصلا ولاتلزم اعادتها ، قال الشيسسخ الصبان في شرحه على منظومته :

أما اذا كان الروى في غير كلمتها وليس ضميرا ولابعضه فالألصف ليست تأسيسا أصلا فلا تلزم إعادتها كقول عنترة :

ولقد خشيت بأن أموت ولم تُدُرُ للحرب دائرة على ابنى فَمْفَهم الشاتمى عرض ولم أشتمهما والنادرين اذا لم ألقهمادمى (الروى الميم والألف التى يظن أنها ألف تأسيس في (ألقهما) وللمنزمها الشاعر لأن بُعْدُ الألف عن آخر القافية قاض بعدم التزامها لولا مافيها من ففل المد المقصود عندهم إظهار الاعتناء به ، فلل المن المن البعد الانفصال قوى المانع وفعف الموجب فلم تجعل تأسيسا انفم الى البعد وانما جعلت تأسيسا اذا كان الروى في الكلمة الأخرى ضميرا أو بعفه لأن شدة احتياج الفمير لما قبله يعارض الانفصال ولهذا جعلوه رابطا في العلة والمفة والحال والخبر لطلبه لما قبله فبقي القصد والى اظهار مافي الألف من ففل المد سالما من المُعارض ، وسميت تلك الألف تأسيسا لأنهة لمتقدمها على جميع حروف القافية أشبهت أس البناء،

يخلص مما تقدم أن ألف التأسيس تلتزم في ثلاثة أحوال :

- ۱- أن تكون هى والروى فى كلمة واحدة وتكون غير منقلبة عن همـــزة
   وأمثلة ذلك كثيرة •
- ٣- أن يكون الروى بعدها بعض ضمير وهى فى كلمة قبله كما تقدم أيضا
   فى المثال على رأى ٠

وفيما عدا ذلك لايجب أن تلتزم ألف المد. ، وكذلك إذا كانـــت هذه الألف منقلبة عن همزة فإنها لايجب أن تلتزم عند الخليل نظـــرا

\* \* \*

## منازل بقية حروف القافية

والتأسيس له ثلاث منازل:

فالأولى أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرفان وذلك في الشعسر المقيد لقوله :

نهنه دموعك ان مــــن يبكى من الحدثـان عاجــن والثانية أن يكون بين التأسيس وبين انقضاء البيت ثلاثة أحرف وذلك في المد المطلق الذي لايلزمه خروج كقوله :

يديروننى عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالـم فألف سالم تأسيس واللام دخيل والميم روى والواو التى بعد الميــم وصل ٠

والثالثة : أن يكون بين حرض التأسيس وبين انقضاء البيت أربعة أحرف وذلك فى الشعر الذى يلزمه الخروج كقوله : يوشك ٠٠ يوافقها وللردف ثلاث منازل :

الأولى: بينه وبين انقضاء البيت حرف نحو:

وجامل خوع من نيبـــه ٠٠ زجر المعلى أُملًا والمنيــــح الثنية:بينه وبين انقضاء البيت حرفان نحو :

ألا عم صباحا أيها الطلل البالى ٠٠ وهل يعمن من كان فى العصرالخالى الثالثة بينه وبين انقضاء البيت ثلاثة حروف نحو :

فلم تبد لى يأسا ففى اليأسراحة ن ولم تبد لى جود ا فينفع جودها واذا كان الوصل متحركا فبينه وبين انقضاء البيت حرف ساكسسن وهو الذى يسمى الخروج يكون واوا أو باء أو ألفا ب ولايكون الخروج الا آخر حرف في البيت ( أمثلة )

( فهذه خمسة أحرف لهن اثنتا عشرة منزلة : للروى ثلاث ،وللتأسيس ثلاث ، وللردف ثلاث ، وللوصلاتنتان ، وللخروج واحدة ) •

۱۷ فاذا جاء بيت موسس وبيت غير موسس فذلك عيب يزعمون أن يسمى " السناد " وهو قليل وقد زعموا أن العجاج قال:

يادار سلمى يااسلمى ثم اسلمى بسمسم أو عن يمين سمسسم وقال فيها : (فضدف هامة هذا العالم) ورووا أن روابة كان يعيب هسذا من كلام أبيه ، وحكى يونس أن العجاج كان يهمز ( العالم ) فأن صح هذا فلا اسناد في البيت ،

العمدة ١ : ١٦٤

وقد أنكر الجرمى والأخفش وأصحابهما على الظيل تسمية الــرس وقالوا : لامعنى لذكر هذه الفتحة لأن الألف لايكون ماقبلها الا مفتوحا، وانما احتيج الى ذكر الحذو قبل الردف لأن الحذو قد يتغير فيكــون مرة فتحة قبل ألف ، ومرة كسرة قبل ياء ، ومرة ضمة قبل واو ٠

## عيوب القافيسة

فيما تقدم بيان لحروف القافية وحركاتها ، ومايجب على الشاعر أن يلتزمه بذاته ، ومايجوز له أن يلتزم ببديل عنه ٠

فاذا بدأ الشاعر قصيدته بالردف أو التأسيس مثلا وجب عليه أن يلتزم ذلك في القصيدة كلها ، فاذا خالف في شيء مما يجب التزامــه عدد ذلك عيبا من عيوب القافية وقد أضاف العروضيون إلى هذه المخالفات بعض العيوب كالإيطاء والتضمين وإليك بيانهما :

الايطاء : هو اعادة كلمة الروى لفظا ومعنى من غير أن يفصــل بين اللفظين المكررين سبعة أبيات أو أكثر ، بشرط ألا يعذب الاستكثار من اللفظ فاذا عذب ذلك كان محببا ومقبولا كقول بعضهم :

محمد ساد الناس كهلا ويافعا وساد على الأملاك أيضا محمــــد محمدٌ ما أحلى شمائله ومسا ألذ حديثا كان فيه محمسسد

ومثال الايطاع المعيب قوله:

وواضع للبيت في خرساء مظلمة "تقيّد العير لايسري بها الساري لايخفض الرز عنأرض ألم بهسا ولايضل على مصباحه السسسارى

التفمين : هو تعليق قافية البيت بما بعده بحيث تفتقر اليـــه فى الافادة ، ومثاله قول النابغة من بحر الوافر:

وهم وردوا الجهار على تميسم وهم أمتماب يوم عكاظ إنسسسي شهدت لبهم مواطن صادقــــات وقول الشاعر:

شهدن لهم بصدق الود منـــــى

وليس المال فاعلمه بمسسال ينال به العلاءُ ويبتغيـــه

لأقرب أقربيه وللقصييي

وقول الآخر:

بليلى العامريق أو يُـــراح تَجَاذُبُهُ وقد عَلِقَ الجَنساح

كأن القلب ليلة قيل يغدى قطاةً غرها شرك فباتــــت

صروف النوى من حيث لم تك ظَنْت أطامن أحشائي على ما أُجنَّــتِ ومن الجائز قول الشاعر:

وماوجد أعرابية قذفت بهسسا بأكثر منى لوعة غير أننصلى

والذى تميل اليه النفس أن ربط البيب بما بعده بل ربط القصيدة كلها بعضها ببعض شيء مقبول واقع في كثير من النصوص المأثورة عين العرب، وهذا رآى بعض العلماء السابقين في بعض شواهد التضمين .

أما العيوب التى ترتبط بما قدمنا من حروف القافية وحركاتها فمنها :

1- الاقواء : وهو اختلاف المجرى وهو حركة الروى المطلق بحركــــــول تقاربها فى الثقل وهى الكسر مع الضم وشاهد ذلك ماروى من قـــــول النابغة :

من آل مية رائح أو مفتـــدى عجلان ذا زاد وغيـــر مزوود زعم البوارح أن رحلتنا غــدا وبذاك خبرنا الغراب الأسـودُ

وقد ذكرت أمهات الكتب أن النابقة حين سمع غناء بيتيه أصلح الاقواء فقال :

..... الغراب الأسود

ومن شواهد الاقواء قول حسان بن شابت:

لابأس بالقوم من طول ومن قصصر جسم البغال وأحلام العصافيكي كأنهم قصب جفت أسافلكاك

7- الإصراف: اختلاف المجرى بفتح وغيره من الضم أو الكسر بأن تكون حركة حرف الروى فى البيت المتقدم فتحة ، وحركة حرف روى البيت المتقدم فتحة ، وحركة حرف روى البيت الذى بعده ضمة أو كسرة ، ومثال ذلك قول الشاعر:

أريتك إن منعت كلام يحيــــى أتمنعنى على يحيى البكــاءُ

وفي قلبي على يحيى البــلاء

ففى طرفى على يحيى سهــاد وقول الآخر :

منيحته فعجلـــت الأداء رماك الله من شـاة بداء

ألم ترنى رددت على ابن ليلى وقلت لشاته لما أتتنـــــا

٣- الاكفاء: اختلاف الروى بحروف متقاربة المخارج كقول الشاعن بنى ان البر شىء هَيتُّــنْ المنطق اللين والطُّعَبِّــمْ

ومثله قول أبى جهل:

ماتنقم الحربُ العوانُ منسى بازل عامين حديثُ سنسيى أميى المِثْلِ هذا ولدتنسي أميى

إلى الأجازة : اختلاف الروى بحروف متباعدة المخارج كقوله :
 ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك بملك يدى إن الكفاء قليـــل
 رأى من خليليه جفاء وغلظـــة إذا قام يبتاع القلوص ذميـم

ه الساد : هو مخالفة مايجب أن يراعى قبل الروى أو بعـده من الحروف والحركات ، كأن يوجد الردف فى القصيدة مثلا ثم يترك فـى بعضها ، وكذلك التأسيس ، أو يختلف الحذو أو الاشباع ، وفيما يلـدى تفصيل ذلك :

# سناد التأسيس:

وهو أن يوجد التأسيس في أبيات القصيدة ثم لايوجد في بعضه\_\_\_

#### كقول الشاعسر:

لو أن صدور الأمر يبدون للفتين كأعقابه لم تلفه يَتنَـيدُمُ إِذِ الأرض لم تجهيل على فروجها وإذ لى عن دار الهُوانِ مُرَاغم قافية البيت الثانى مواسسة دون الأول:

# سناد الردف:

هو أن يكون الردف في أبيات القصيدة ثم لايوجد في بعضها كقسول الشاعر :

اذا كنت فى حاجة مرسيلا فأرسل حكيما ولاتوصيه وان باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولاتعصاد البيت الأول قافيته مردوفة بالواو دون الثانى،

# ساد الاشباع :

الأول كقوله:

هو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين فى الثقل كالضمـــة والكسرة، كقول الشاعر:

وكنا كفصنى بانقٍ ليسواحد يُرول على الحالات عن رأى واحد تبدّل بى ظِلاً فخاللت غيروه وظيته لَمّا أراد تباعبُدى وقد تخلف حركة الدخيل بالفتح والكسر فتكون مخالفة أشرد من

رأيت زهيرا تحت كلكل خالد فأقبلت أسعى كالعجوز أبادرُ فشلت يمينى يوم أضرب خالدا ويُحْجُبُهُ عنى الحديدُ المظاهـَــرُ

### سناد العلو :

هو اختلاف حركة ماقبل الردف بحركتين متباعدتين كالفتح وغيـره كقولـــه :

لقد ألج الخباء على جَـوارِ كأن عيونَهن عيونُ عِيــينِ كأن عيونَ عيونُ عِيــينِ كأنى بين خافيتى فــراب يريد حمامةً في يوم غَينُــينِ ومثله ماجاء في معلقة عمرو بن كلثوم:

ألا هبى يصحنك فاصبحينا ولاتبقى خماور الأندرينا وقددت الأديام لراهشياه وألفى قولها كذبا ومَيْناسا

## سناد التوجيه :

وهو اختلاف حركة ماقيل الروى المقيد كقول رؤبة .

وقاتم الأعماق خاوى المخترق ( الراء المفتوحة )

ألف شتى ليس بالراعى الحمق ( الميم مكسـورة )

شذابة عنها شذى الربع السحق ( الحاء مضمومــة )

وهنا القافهى الروى وقد اختلفت حركة الحرف الذى قبله كما تـــرى ولعلك تذكر :

أن الاشباع هو حركة الدخيل •

وأن الحذو هو حركة ماقبل الردف .

وأن التوجيه هو حركة موقبل الروى المقيد .

فهذه حركات ثلاث من حركات القافية يرتبط بها ثلاثة أنواع مسن السناد ، والنوعان الباقيان يرتبطان بحرفين من أحرف القافية همسا الردف والتأسيس ، وأكثر هذه العيوب يمكن تحكيم الذوق الموسيق فيها قبولا أو منعا.

With the substitution of t

تعليق على الاقواء والاصراف ( موسيقى الشعر : ٢٦١ ، ٢٧٢ ط ٣ سنة ٩٦٥ ) بتصرف

ولقد حدثنا أهل العروض عن عيب من عيوب الشعرسموه (الاقواء) مينا و (الاصراف) حينا آخر، وقالوا عنه: انه اختلاف حركة الروى وزعموا أن بعضا من الشعراء القدماء قد وقعوا في هذا العيلى ويروون لهذا قصة عن النابغة الذبياني، ويقولون: انه نظم قصيدته التي مطلعها: (من آل مية رائح ٠٠) وجعل حركة الروى في أبياتهالكسرة، الافي بيت قال فيه: (زعم البوارح ١٠ الأسود).

ويروون لحسان بن ثابت:

لابأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافيـــر كأنهم قصب جفت أسافلــــه مثقب نفخت فيه الأعاصيـــر

كل هذا يرويه أهل العروض ويتحدثون عنه ، مثل هذه الروايات يجب أن تعد خطأ نحويا لاخطأ شعريا ، فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية والحريص على موسيقى القافية لايعقل أن يزل فى مثل هذا الخطأ الواضح السدى يدركه حتى البمتدئون فى قول الشعر بله السابغة وأمثاله من شعسرا ، فحول ، والذى أرجحه أن النابغة قد نطق البيت :

وبذاك خبرنا الغراب الأستسود

وكسر الدال فيه لينسجم مثل هذا النطق مع باقى أبيات القصيدة من الناحية الموسيقية تلك التي يعنى بها الشاعر ويراعيها مراعاة تامة ، كذلك لابد أن حسان بن ثابت قد نطق بيته هكذا : كأنهم قصب ، ٠٠٠ الأعاصيــــر

وبذلك يكون الشاعر قد أخطأ في قواعد النحو لا في الموسيقيين الشعرية وهو مايمكن تموره ٠٠٠ واحتمال خطأ الشاعر القديم في قواعد النحو أقرب الى العقل من احتمال خطئه في أبسط قواعد الموسيقين الشعرية وعلى هذا فما يسمى بالاقواء أو الاصراف لاوجود له في الشعر العربي قديمه أو حديثه .

قد يختلف حرف الروى أو يختلف مايراعى قبله من حركة أو حرف، وضح ذلك كليسه مستسع التمثيل لكل ماتذكر ، وبيست آراء العلماء في سناد التوجيه .

والواجب أن تبحث أمثلة الاقواء والاصراف في شعر القدماء بيسن شواهد النحو وألا يعرض لها المتحدثون عن موسيقي الشعر، وهذا الرأى سبقه كلام المتقدمين وهو قولهم: مقتضى كلام العروضيين في نحو هسذا أن كلمة الروى تقرأ على حسب مايقتضيه العامل من أوجه الاعراب مسع قطع النظر عن حركة روى القصيدة ويترتب على ذلك وجود الاقسواء والاصراف، ومقتضى كلام النحاة خلاف ذلك فقد جعلوا من المواضع التي يقدر فيها الاعراب مااشتغل آخره بحركة القافية ، ومقتضاه أن كلمة الروى تحرك بحركة القافية ، ومقتضاه أن كلمة الروى تحرك بحركة القافية وتقدر فيها العركة التي هي مقتضي العامل للتعذر لاشتغال المحل بحركة القافية عملا بالموجبين ، فقد نطق العرب بحركات متساوية في الروى لتحقيق موسيقي السقافية. ، وعلى هذا يكون النابغة قد قال ابتداء: وبذاك خبرنا الغراب الأسود بكس السدال النابغة قد قال ابتداء: وبذاك خبرنا الغراب الأسود بكس السدال

(٣) تسكيين الأواخر تنظيما من الخطأيين .

الاكفاع اختلاف الروى بحروف متقاربة المخارج كالنون والميم مأخوذ من قولهم : كفأت الانا و إذا قلبته فهو مكفو و سمى به العيب المذكسور لأن الشاعر قلب الروى عن طريقه المألوف نحو :

ماتنقم الحرب العوان منى ٠٠٠٠ لمثل هذا ولدتنى أمى الإجازة: اختلاف الروى بحروف متباعدة المخارج كاللام والميسم . مأخوذ من قولهم : جاز المكان أى تعداه وسمى العيب المذكور بذلسك لتجاوز حرف الروى عن موضعه • والكوفيون يسمونه الاجارة من الجــور وهو التعدى .

السناد اختلاف مايراعي قبل الروى من حركة أو حرف ( الردف ،التأسيس، الاشباع • الحذو • التوجيه )
تأسيس ردف اشباع
(۱) لو أن صدور (۲) اذا كنت (۳) وكناكفصنى بانة

- (٤) لُقد ألج الخياء ١٠ ألا هبى (٥) وقاتم الأعماق خاوى المخترق ١٠ غى ساد التوجيه ثلاثة آراء :
- (١) مذهب الخليل: تجوز الضمة مع الكسرة، وتمتنع الفتحة مسع احد اهمــا •
  - مذهب الأخفش : أنه ليس بعيب مطلقا.
- (٣) مذهب كراع: أن الجمع بين الضمة والفتحة جائز ولاتأتـــى الكسرة مع إحداهما،

#### عيوب القافية (تفصيل وتعليل)

لم كان الايطاء والتضمين من عيوم القافية ؟ وما سبب تسمية كل منهما؟ عرفهما واذكر أمثلة ؟

1) الايطاء دليل على ضعة خبع الشاعر ، وقلةمادته حيث قصر فكره عن المجىء بقافية أخر، - فاذا تكرر اللفظ مع اختلاف المعنى دل ذلك على قوة طبع الثاعر لاعلى ضعفه ، لأن فيه من المحسنات البديميـــة الجناس التام ،

وسمى إيطاء لما فيه من تواطوء الكلمتين وتوافقهما لفظاومعنى فان كان التكرار لفظا فقط أو معنى فقط فليس بايطاء .

الايطاء اعادة كلهمة الروى لفظا ومعنى من فير أن يفصل بيسسن اللفظين المكررين مبعة أبيات فأكثر ، ولابد ألا يعذب الاستكثار مسن اللفظ المكرر ، كقول بعضهم : محمد ساد الناس ٠٠٠

مثاله قول النابغة من قصيدة من البسيط يرشى بها النعمان بن الحارث: وواضع البيت ٠٠ ( خرساء : أرض لاصوت بها ٠ تقيد العير : لايطيــــق المشى فيها لكثرة حرها \_ لايخفض الرز : الصوت ) ٠

وقد ذكر العرب عيوب القافية في أشعارهم في الجاهلية ولكنهسم لم يذكروا الايطاء واستدل بعضهم بذلك على أن الايطاء ليس عيبا مسن عيوب القافية •

۲) التضمين نوعان قبيح وجائز فالأول مالايتم الكلام الا عكمواب
 الشرط والقسم والخبر والعفاعل والصلة ونحوها ، والثاني ماتم الكلام
 بدونه ، وكانت الحاجة إليه تكميلا للمعنى المتقدم كالتفسير والنعت

وغيره من التوابع والفضلات .

والتضمين تعليق قافية البيت بما بعده بأن يكون السابق غير مستقل بنفسه ، فأن كان البيت الأول مستقلا بنفسه لكنه مشتمل على مايفتقر في تفسيره إلى الثاني فليس بعيب وسمى تضمينا لأن الشاعر ضمن البيت الثاني معنى الأول لأنه لايتم الكلام إلا بالثاني .

وانماكان التضمين عيبا لأن كلمة الروى محل الوقف والاستراحـة، فاذا افتقرت لما بعدها لم يصح الوقف عليها فخرجت عن اللائق بهـا، أما إذا سلمت هي من الافتقار فلا عـيب لانتفاء هذا المحذور .

وأمثلته : وهم وردوا الجفار ٠٠٠٠ وليس المال ٠٠٠٠ كأن القلب ٠٠٠ وماوجد أعرابية ٠٠ وقد تقدمت هذه الأمثلة

وقد ذهب بعض العلما السابقين الى أن الايطاء ليس بعيب (شررح الصبان على منظومته : ٤٦ ـ المطبعة الخيرية ١٣٢١ هـ ) .

ومذهب الجرمى وجماعة أن التضمين ليس بعيب

وهذا هو الوجه لأن ماذهب إليه المتقدمون من أن البيت وحدة شعريــة مستقلة يحتاج إلى إعادة النظر فيه .

إذا اختلف المجرى فما العيب الذى يلحق القافية ؟ وماسبب هــــده التسمية ؟ اذكر أمثلة ؟

سقط النصيف ولم تُرِدُ إسقاطه فتناولته واتقننا باليـــدِ بمخضّبِ رُخْصِ كأنَّ بنانـــه عنمٌ يكاد من اللطافة يُعقَــدُ من آل مية ٠٠ زعم البوارح ٠٠ لابأس بالقوم من طول ٠٠ ٠٠٠٠٠ البك

أريتك إن منعت ٠٠٠

ففی طرفی علی یحیی سهاد ن وفی قلبی علی یحیی البلاء ـ ألم ترنی رددت علی ابن لیلی ۰۰۰

أقوى المكان تغير وخلا عن سكانه ، والروى ذو حركة مألوفـــة فاذا غيرت فقدتغير وخلا عن حركته الا ولى وهى سمة موسيقية تســوى بين أواخر الأبيات فى نوع الصوت ٠

صرفت الشيء اذا أبعدته عن طريقك ، والشاعر قد صرف السروى عن طريقه من الحركة الأولى ويسمى اسرافا ، والاسراف مجاوزة الحد،

# التضميــن

القوافى: ٦٥-٦٧ وفي الشعر التضمين وليس بعيب وان كان غيره أحسن منه ، ولو كان كل ماوجد ماهوأحسن منه قبيحا ـ كان قول الشاعـــر: ستبدى لك الأيام ، رديئا إذا وجد ماهو أشعر منه ، فليس التضمين بعيب كما أن هذا ليس بردى ، والتضمين نحو تمول حاتم :

من الأرض لامساء لديّ ولاخمـــر وأن يدى مما بخلت به صفــر أماوی ان تصبح دای بقفــرة رَعُ أن ماانفقت لم يك ضرنی

وقول النابغة :

وهم أصحاب يوم عكاظ إنـــى أتينهم بود الصدر منــــى وهم وردوا الجفار على تميم شهدت لهم مواطن صالحـــات

٦٧ ـ طبقات ـ ابن سلام
 ولم يقو من هذه الطبقة ولامن أشباههم إلا النابغة فى بيتيــن

هما قوله :

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسودُ بمخضب رخص كأن بنانـــه عنم يكاد من اللطافة يعقدُ من طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى السفر الأول ( ٢٤٦ ):

اذا كنت في حاجة مرسللا فأرسل حكيمسا ولاتوسه

قال : يقال للزبير بن عبد المطلب · فقلت : فالخليل يقول: هذا خطأ في بناءُ القوافي حين يقول :

وإن بابُ أمرِ عليك الْنَـوَى فشاور لبيبـا ولاتعصـه لقوله : " ولاتوصه " كان يقول : لايتفق هذا ٠ فقال خلف : أخطــا الخليل : نراها جائزة ٠

حاشية الدمنهوري ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ :

(۱۰۷) ومن قال: ان الايطاء ليس بعيب لايهمه أن تعاد كلمة الـــروى مع اتحاد لفظها واختلاف معناها أو غيـر ذلك فهو لايعد تكرار كلمة الروى في أواخر الأبيات عيبا من عيـــوب القافية .

ولاشك أن لهذا الرأى خصائص يمكن توضيحها في ايجاز : أولها : تقليل عدد العيوب التي تلحق بالقافية واختصار البحث فـــي هذا العيب ، بمثل قولهم اعادة الكلمة بلفظها ومعناها أو بلفظهـــا

مع اختــــلاف معناهـــــا، ثم البحث في عدد الأبيات التي تفمـــلُ بين المكرر من كلمات التافية حتى لايعد هذا عيبا ٠

ثانيها: أن المتقدمين أباحوا اعادة الكلمة المشتملة على القافية اذا كانت محببة عند الشاعر بحيث يعذب الاستكثار من اللفظ المكرر، فاذا جاز هذا عندئذ فان اطلاق جوازه لايكون بِدُعاً من القول .

ثالثها: الرد على النقاد الذين يضيقون بقيود القافية وعدها عقبة أمام من يريد بسط القول من الشعراء ،

(١٠٦) حاشية الدمنهورى : ( عيوب القافية )

الايطاء: اعادة الكلمة المشتملة على الروى سواء أعيدت القافيـــة بتمامها أم لا ٠

عرفه بعضهم بأنه تكرير القافية ·

والتعريف الثاني يقتضى حصر الإيطاء في تكريرها بتمامه المرود الله الأن إعادة غير كلمة الروى لاتعد ايطاء ٠

ونقل عن الخليل أن الايطاء إعادة كلعة الروى سواء اتحـد معناها أم اختلف .

وشرط تحقق الايطاء عند الجمهور أن تكون الكلمة المكررة في آخر الشعر واحدة في اللفظ والمعنى ٠

فاذا اختلف اللفظان بالاسمية والفعلية كذَّهَب بمعنى مفى وُدَهب بمعنى أحد النقدين فليس بايطاء عند الخليل ولاعند غيره .

ولابد أن يكون التكرار قبل أن يفصل بين البيتين سبعة أبيات أو ثلاثة أو عشرة أو أحد عشر أو ستة عشر أو عشرون على مافى ذلــــك من الخلاف المتقدم في مقدار القصيدة •

ولابد كذلك ألا يعذب الاستكثار من اللفظ المكرر،

\* لـــزوم ما لايلزم : ١٨

واذا جاء بيت بردف وبيت لاردف فيه فذلك سناد أيضا مثل أن يجىء ( الصرف ) مع ( الطوف ) و ( القبل ) مع ( القول ) .

وقد روى أن الحطيئة قال :

الى الروم والأحبوش حتى تناولا بأيديهما مال المرازبة الفلف وبالطوف نالا خير ماناله الغنى وما المرا الا بالتقلب والطوف فجاء بالطوف مع الغلف وانمايستعملون هذا في الواو التي قبلها فتحة أو الياء التي ماقبلها مفتوح أيضا واستقبحوا أن يجيئوا بهما وانكس ماقبل الياء كمل فيهما اللين ، واستقبحوا أن يجيئوا بهما مع الحروف المصمتة مثل أن يجيئوا بيعود مع جند وزند أو بعبر مسعستر وفتر.

فأما الأبيات التي تنسب الى الكاهنة التي لها حديث مع عبد الله ابن عبد المطلب أعنى قولها :

انى رأيت غمامة برقـــت بيضاء بين حناتم القطــر وظننته شرفا لماحبــه ماكل قــادح زنده يــورى

فان الواو قويت لأن بعد الراء ياء أصلية يجوز أن تجعل رويا ،ولايمتنع أن تكون لغة الكاهنة الهمز على لغة من قال ( موءسي ) فهمز السواو المجاورة الفمة كما يهمزها إذا كانت الفمة فيها موجودة.

١٩- وقد يجوز أن تكون من باب السناد فان صح فهو أشنع مايكون ٠

#### من لسان العرب لابن منظور

أبو عبيدة : من عيوب الشعر السناد وهو اختلاف الأرداف كقول عبيـــد ابن الأبرص:

فان يك فاتنى أسفا شبابىى وأضحى الرأس منه كاللَّجَيْنِ فقد ألج الخباء على جَــوارٍ كأن عيونهن عيونُ عِيــنِ

ابن سيده : ساند شعره سنادا وساند فيه كلاهما : خالف بين الحركسات التى تلى الأرداف في الروى كقوله :

شربنا من دما ً بنى تميــم بأطراف القنا حتى رَوينَــا ألم تَرَ أن تغلب بيتُ عــر جبالُ معاقل مأيرْتَقَيْنَــا فكس ماقبل اليا أفي وينا ، وفتح ماقبلها في يرتقينا ، فصـارت قينا مع وينا وهو عيب .

قال ابن جنى: بالجملة ان اختلاف الكسرة والفتحة قبل الردف عيب ، الا أن الذى استهوى فى استجازتهم إياه أن الفتحة عندهم قد أجريب مجرى الكسرة وعاقبتها فى كثير من الكلام ، وكذلك الياء المفتلوح ماقبلها قد أجريت مجرى الياء المكسور ماقبلها .

أما تعاقب الحركتين ففى مواضع : منها أنهم عدلوا لفظ المجرور فيما لاينصرف الى لفظ المنصوب ، فقالوا : مررت بعمر ، كما قالوا : ضربت عمر ، فكأن فتحة راء عمر عاقبت ماكان يجب فيها من الكسرة للوصوف الاسم فقيل : مررت بعمرٍ ،

وأما مشابهة الياء المكسور ماقبلها للياء المفتوح ماقبلهــا

فلأنهم قالوا : هذا جيب بحر فأدغموا مع الفتحة كما قالوا : هــدا شعيد داود ، وقالوا : شيبان وقيس عيلان فأمالواكما أمالواسحانوتيحان

وقال الأخفش: أما ماسمعت من العرب في السناد فانهم يجعلونه كل فساد في آخر الشعر ولايجدون في ذلك شيئا وهو عندهم عيب وقال : ولا أعلم الا أنى قد سمعت بعضهم يجعل الاقواء سنادا وقد قال الشاعر: فيه سناد واقواء وتحريد و

فجعل السناد غير الاقواء وجعله عيبا٠

قال ابن جنى : وجه ماقاله أبو الحسن أنه اذا كان الأصل فى السناد انما هو لأن البيت المخالف لبقية الأبيات كالمسند اليها لم يمتناع أن يشيع ذلك فى كل فساد فى آخر البيت فيسمى به ٠

والمغمن من الشعر : ماضمنته بيتاه · وقيل : مالم تتم معانى قوافيه الا بالبيت الذي يليه كقوله :

يادا الذي في الحب يلحيأما والله لر علقت منه كمـــا علقت من حب رخيــم لما لمت على الحب قد عنى ومــا

وقال الأخفش : ولو كان كل مايوجد ماهو أحسن منه قبيحا كان تول الشاعر :

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهــلا ويأتيك بالأخبار من لم تـرود رديئا اذا وجد ماهو أشعر منه • قال : فليس التضمين بعيب ، كمـــا أن هذا ليس بردى • •

قالاابن جنى : هذا الذى رآه أبو الحسن من أن التضمين ليـــــس مهر بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه ولم يعد فيه مذهبهم من وجهيــن : أحدهما السماع، والآخر القياس، أما السماع فلكثرة مايرد عنهم مسن التضمين، وأما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعا دلت به علسى جواز التضمين عندهم، وذلك ما أنشده صاحب الكتاب وأبو زيد وغيرهما من قول الربيع بن ضبع الفزارى:

أصبحت لاأحمل السلطح ولا أملك رأس البعير إن نفسرا والذئب أخشاه إن مررت بله وحدى وأخشى الرياح والمطرا

فنصب العرب الذئب هنا ، ٠٠٠ فلولا أن البيتين جميعا عند العسسرب يجريان مجرى الجملة الواحدة لما اختارت العرب والنحويون جميعا نصب الذئب ولكن دل على اتصال أحد البيتين بصاحبه وكونهما معا كالجملسة المعطوف بعضها على بعمًّن ٠٠٠ أمثلة في اللسان ٠٠٠

القوافى: ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥

وأما السناد فهو كل فساد قبل حرف الروى مما هو في القافية ، سمعت ذلك من غير واحد من أهل العلم نحو قول الشاعر :

ألم تر أن تغلب أهل عصر جبال معاقل مايرتقينصصا ثم قال :

شربنا من دما ً بنى عقيـل بأطراف القناحتى روينــا وقد زعموا أن هذا البيت ليس من هذه القصيدة · كسر ماقبل اليا ً مــن ( روينا ) وفتح ماقبلها من ( يرتقينا ) وصارت ( قينا ) مع ( وينا ) ومن السناد قول (و ُ يُ قَ في قول الخليل : .

وقاتم الأعماق خاوى المختصرُقُ الف شتى ليس بالراعى الحمِصقُ

فجاء بالكسر مع الفتح ، وهذا عندنا جائز لكثرة ماجاء منه ،

وقال العجاج: يادار اسلمي ، يااسلمي ثم اسلمي

ثم قال: فخندف هامة هذا العالــــم

فجاءً بألف التأسيس ، ولم يجيءُ بها في شيءُ من البيوت غير هذا وبيت

آخــر: مبارك للأنبيــاء خاتـــم

وأما ماسمعت من العرب في السناد فانهم يجعلونه كل فساد في آخـــر الشعر ، ولايجدون في ذلك شيئا ، وهو عيب عندهم ٠٠

#### عمدة ١ : ١٤٨ :

وقد أنشد أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى لعمرو بن شأس قال : والشعر مقيد :

ومابيضة بأت الظليم يحفه بأحس منها يوم بطن قراق و السر للطيفة طيّ الكلشح مضم رة الحُشا تميل على مثل الكثيب كأنها

إلى جو عجو على بميثا عُ محلالٌ تخوض به بطن القطاة وقد سالٌ هضيم الفناق هونة عير مجبالٌ نَقًا كلما حركت جانبَـه مالٌ

هذا شيء لم يذكره العروضيون وهو عندهم مطلق محمول على الاقـــواء،

كما حمل قول امرى القيس:

حما حمل قول المرى المحين . أحنظل لو حاميت م وصبرت م شياب بنى عوف طهارى نقي قي عوير ومَنْ مثل العوير ورهط فقد أصبحوا والله أصفاهُمُ بـــه

لأثنيت خيرا صالحا ولأرفىان وأوجههم عند المشاهد غـرانُ وأسعد في ليل البلابل صفوانُ أبرَّ بأيمان وأوفى بجيـرانُ

الا الأخفش والجرمى فانهما يرويان هذا الشعر موقوفا ولايريان فيله والقواء ، وهذا عند سيبويه لابأس به ٠

وقد صوب الناس قول الخليل في مخالفة هذا المذهب وأنشد بعصف المتعقبين \_ أظنه البازي العروضي :

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تـــزودُ بالتقييد على أنه من الضرب المحذوف المعتمد ،قال : الا أنه يدظــه عيب لترك حرف اللين وهو كثير جدا .

#### تعسدد القوافي

ماذا تعرف عن تعدد القوافي ؟ اذكر أمثلة لذلك ٠

وصل الينا ماوصل من الشعر العربى موزونا تلتزم فيه القافيــة الواحدة من أول القصيدة الى آخرها · ولعل الرجز بأنواعه المختلفـة عد ضربا من ضروب تعدد القوافى إذا رغب الشاعر فى التحرر من قيــد القافية الواحدة ·

ومن نماذج ذلك ماينشئه الشاعر من قصائد من مشطور الرجز، يغير القافية فيها كل بيتين كقول أبى العتاهية من تميدة عدتها (٤٠٠٠)بيت

حسبك فيما تبتغيه القصوت ما أكثر القوت لمن يمصوت العبش فيما جاوز الكفافا

لكل مايو وُدى وان قل ألـــم ما أطول الليل على من لمينم

وقد ظلت القصيدة العربية تلتزم وحدة القافية الى أن جاء العصــراء العباسى ، وشاع فيه الفناء وتعددت طرق الانشاد وأصبح بعض الشعـراء يفكرون فى حاجة هوءلاء المغنين وهوءلاء المنشدين ـ الى شعر تتعدد فيه القوافى ، وقد استجاب قليل منهم فلبوا هذه الرغبة ، ولكنهم نظـروا

الى هذا نظرة الحذر حتى بلغ ذروته فى الأندلس، فيما عرف بالموشعات ولكن بقيت القصيدة بسماتها وصورها الموروثة فى كل مقام يقتضى قبول الشعر كالحماسة والرثاء والمدح وغيرها من الأغراض التقليدية للشعبر العربى، ومازال الشعراء إلى وقتنا هذا يلتزمون نظام القصيبدة العربية المعروف، ومامن شك فى أن تعدد القوافىيمنيين الشاعبر الشاعبر على تحقيق أغرافه التى يهدف اليهاب فرصة الإطالة ويعين الشاعر على تحقيق أغرافه التى يهدف اليهاب وربما تزيد موسيقى الشعر بتنوع القافية ولاشك أن تغيير الموت المتكرر فى أواخر الأبيات يجدد نشاط الشاعر ويعينه على الاستمرار، وتغييب القافية فى كل بيتين، كالمثال المتقدم لأبى العتاهية يسمب بالمزدوج، وهو أول ماعرف من تعدد القافية وتنوعها، ثم جدت بعده أمثلة أخرى منها:

المشطر : يزيد على المزدوج بشطر ثالث تلتزم قافيته مع حرية تغيير القافية في الشطرين الأول والثاني كقول العقاد :

أذن الشفاء فما له لم يحمد ودنا الرجاء وماالرجاء بمسعدى أعدوت أم شارفت غاية مقصـــدى

برد الغليل اليوم وانطفأالجوى وسلا الفواد فلا لقاء ولانصوى وتبدد الشمالان أَنَّ تبادد

المربع : تلتزم فيه قافية الشطر الرابع ، مع حرية تغيير قافية الأشطر الثلاثة الأولى كقول شوقى في ( البوسفور )

على أى الجنان بنا تمسر وفي أى الحدائق تستقسسر رويدا أيها الفلك الأبسس بلغت بنا الربوع فأنت حسسر

سهرت ولم تنم للركب عَيث ن كأن لم يفوهم ضجر وأيث ن يحث خطاك لُجّ بل لُجَيت ن بل الإبريز بل أفق أغـــرّ

المخمس: يقسم الشاعر قصيدته فيه إلى مقطوعات كل منها خمسة أشطر لها نظام خاص بقوافيها ، ويكون للشاعر كامل الحرية في قوافيه، وقد يلتزم الشاعر قافية الشطر الخامس في كل مقطوعة من قصيدت ليظهر ربط كل منها بما قبلها ومابعدها كقول حافظ يرثى الملك فيكتوريا:

أعزى القوم لو سمعوا عزائلي وأعلن في مليكتهم رثائلي وأدعو الانجليز الى الرضياء بحكم الله جبار السمياء فكل العالمين الى فنياء

أشمس الملك أم شمس الخصيار هوت أم مثك مالكة البحيار فطرف الغرب بالعبرات جيارى وعين اليم تنظير للبخيار بنظرة واحد تلق الرحاء

أمالكة البحار ولا أباليين اذا قالوا تغالى فى المقال فمثل علاك لم أر فى المعاليين ولاتاجا كتاجك فى الحيلال ولاقوما كقومك فى الدهاء

ويمكنك أن تستعين بما عرفت عن الموضحات في دراساتك الأدبية لترى فيها نماذج لتعدد القوافي •

## من مقدمة ابن خلدون

وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور مسن كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدى الأغراض وصارهذا

المنثور اذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا الا في الوزن ٠

واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها فـــى المخاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال فى المنثور كله على هــــذا الفن الذى ارتضوه وخلطوا الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناســـوه وخصوصا أهل المشرق وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عنـــد الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب ٠

# الاطلاق والتقييد : من كتاب العمدة لابن رشيق

قال أبو القاسم الزجاجى وغيره من أصحاب القوافى: " الشعصر ثلاثة وستون ضربا لايجوز اطلاق مقيد منها الا انكسر الشعر ماخلا ثلاثــة أضـــرب:

### أحدها في الكامل:

مربي للمنظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير المناس

وهذا هو الضرب السابع ويسمى مذالا ٠ وان شئت قلت : ولا الكبيـــرا " فأطلقته وهو الضرب السادس منه يسمى المرفل ٠

والضرب الثاني من الرمل وهو قول زيد الخليل:

يابنى الصيدا ً ردوا فرسى ن انما يفعل هذا بالذليـــل والفرب الثالث: فى المتقارب أنشد الأصمعى وأبو عبيدة:

صفية قومى ولاتعجــــزى ن وبكى النساء على حمـــزة وهو من المتقارب: ان أطلق كان محذوفا ، وانقيد كان أبتر .

张 骏 茶

## الضرورة الشعرية

قال ابن جنى فى الخصائص: سألت أبا على: هل يجوز لنا فـــى
الشعر من الضرورة ماجاز للعرب أولا ؟ فقال : كما جاز أن نقيـــس
منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهــم،
فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا
واذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم يكون من أحسن ضروراتنــا
وماكان من أقبحها عندهم يكون من أقبحها عندنا ومابين ذلك يكــون
بين ذلـــك .

ولعلك على سابق علم بالضرورة الشعرية ، فهى فى أوجز تعريــف : ماوقع فى الشعر ممر لم يقع مثله فى النثر ، سواء كان للشاعر عنــه مندوحة أم لا ، لأن مايخطي على الناظر فى الضرورة بعد الشاعر ليس بالازم أن يخطر على بال الشاعر غند الانشاد.

وكان ابن مالك يرى أن الضرورة هى ماوقع فى الشعر مما ليــــس للشاعر عنه مندوحة .

وقد علق أبو حيان على رأيه هذا فقال : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر ، فقال في غير موضع : "ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا " ففهم أن الضرورة فلل من الله متمكن من أن يقول كذا " ففهم أن الضرورة فلل الله من الإلجاء إلى الشيء ، فقال : إنهم لايلجئون إلى ذلك ، اذ يمكن أن يقول كذا ، فعلى زعمه لاتوجد ضرورة أصلا لأنه مامن ضلورة يمكن أن يقول كذا ، فعلى زعمه لاتوجد ضرورة أصلا لأنه مامن ضلورة إلا ويمكن ازالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب . وانما يعنسون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولايقع

فى كلامهم النثر • وانما يستعملون ذلك فى الشعر خاصة دون الكيلم، ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن النطق بهذا اللفظ ،وانما يعنون ماذكرناه ، والا كان لا يوجد ضرورة ، لأنه مامن لفظ الا ويمكين الشاعر أن يغيره •

وفى الاقتراح للسيوطى: وقد اختلف الناس فى حد الضرورة، فقال ابن عملور: الشعر ابن مالك: هو ماليس للشاعر عنه مندوحة ، وقال ابن عصفور: الشعر نفسه ضرورة ، وان كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى .

والرأى أنه ربما كان ابن مالك متأثرا بالمبرد فيما كان يذهب السبب المبرد فيما كان يذهب اليه من اختلاف الرواية في مثل قول الشاعر :

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان فقد قال المبرد • ليس في هذا البيت ضرورة وانما الرواية هي : من يفعل الخير فالرحمن يشكره والشر بالشر عند الله مثلان وليس لنا أن نستحدث من ضرورات الشعر مالم يسبق له نظير على شعراء العرب ، كما أنه لابد أن يكون للفرورة الشعرية وجه من وجلوه العربية تخرج عليه •

وينبغى أن يقتصر فى الضرورة على مايقيم وزن البيت ، أو يخلص من عيب من عيوب الشعر .

والضرورات لاتنحصر في عدد معين ، لكن هناك أصولا ملتزمة منأصول العربية لايجوز أن تخالف مهما دعت الضرورة ، فقد جازت مخالفات كثيرة في الشعر \_ على ماسيأتي من أمثلة ، لكن تمتنع المخالفة التي ليسسلها وجه ، فيمتنع مثلا \_ الرحوع الى الأصل في نحو : قام وباع ، وفيي مضارعهما ( يقوم ويبيع ) ، وكذلك في نحو : اصطبر واضطرب واطسرد ،

فلا يصح أن تلجىء الضرورة الشاعر الى أن يقول: قوم وبيع ويَقُسوم ويبيع ، ولا الى أن يقول: اصبر واضترب واطترد ، لأن هذه الأصلول المقدرة لايجوز الرجوع إليها عند الضرورة ، لأنها أصول مرفوضة عند العرب .

وتنقسم الضرورات الشعرية إلى حسن وقبيح :

فالحسن منها مالايستهجن ولايستثقل كصرف الممنوع من الصـــرف، وتنوين المنادى المستحق للبناء، وقصر الممدود ومد المقصور،

والقبيح مايستهجن ويستثقل كالعدول بالكلمة عن أصل وضعها، والنقص من الكلمة أو الزيادة فيها ، أو إبدال حرف ليس من حسروف النقص من الكلمة أو الزيادة فيها ، أو إبدال حرف ليس من حسروف البدل ، دون أن يدل علهم ذلك دليل ومن ذلك قول الحطيئة :

فيها الرماحُ وفيها كلُّ سابفة جدلاء محكمة من نسج سَـــلام فانه أراد سليمان عليه السلام ، لكنه عدل بالكلمة عن أصـــل وضعها فغيرها من صيغة الى صيغة أخرى ، فلو عرض هذا على من ليس عنده علم ومعرفة مافهم أن المقصود سليمان النبى الذي أَلاَنَ اللهُ له الحديدَ،

## أنواع الضرورة

قسم كثير من الباحثين الضرورة الشعرية الى ثلاثة أنواع :

- ١- ضرورة بالحذف ٠ ٢- ضرورة بالتغيير ٠ فرورة بالتغيير ٠ فللفرورة بالحذف أمثلة كثيرة منها :
- (1) قصر الممدود كما فى قول الشاعر: وشط بفرقتهـــا بــارح فصدق ذاك غراب النـوى وأضحت ببغدان فى منــرل له شرفات دوين السمـا

الأصل : دوين السماء ، ولكن الشاعر اضطر الى قصرها فقال: "دوين السما " وكما في قول الآخر:

وأهل الوفا من حادث وقديـم فهم مثل الناس الذي يعرفونه الأصل: وأهل الوفاء ، ولكن الشاعر قال: " وأهل الوفا" بقصـر الممدود ٠

ومثله:

(۱) لابد من صنعا وإن طال السفـر وانتحنى كل عود ودبــر

(ب) ترخيم غير المنادى وأمثلته كثيرة منها قول امرى القيس: لنعم الفتى تعشو إلى فوء ناره طريفُ بنُ مَالٍ ليلةَ الجوع والخصر (٢) أراد : طريف بن مالك ، فحذف الكاف من آخر ( مالك ) ترخيما في غير المنادى لضرورة الشعر •

ومثله قول جرير:

ألا أضحت حِبالكُم رمامــا وأضحت منك شاسعـة أمامــا أراد : أمامة ، فحذف التا ؛ من آخرها ترخيما في غير النسسدا ؛ للضرورة •

(ج) ترك تنوين الاسم المنصرف مع استحقاقه التنوين ، كما فـــى قول الشاعر:

وماكان حصن ولاحاب يفوقان مِرْدَاسَ في مصرعــــه كلمة (مرداس) كلمة منصرفة حقها التنوين هنا لكنها منعست من الصرف لضرورة الشعر ، لأن البيت من بحر المتقارب والتفعيل ....ة

۱) العود : البعير المسن · ودبر البعير : جرح · ۲) الخصر : البرد ·

الثالثة فى الشطر الثانى هى ( سفى مص ) فالسين من كلمة مــرداس توافق فى الوزن الفاء من ( فعولن ) ولابد أن يكون بعدها حركـــة، لذلك امتنع التنوين هنا ٠

(د) حذف نون (لكن ) في قول الشاعر :

فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى ان كان ماوك ذافضل الأصل: ولكن ، فلما اضطر الشاعر الى حذف النون منها تغيررسمها٠

(ه) حذف نون ( اللذان ) اسم الموصول للمثنى المرفوع في قوله: أبنى كليبٍ ان عُمَّى اللحدا قتلا الملوك وفكّكا الأغصللا

الأصل: ان عمى اللذان ، فاضطر الشاعر الى حذف النون فحذفها وجاز له ذلك لأن ماقبل الكلمة مثنى وهو (عمى) ومابعدها فعل اتصل به ضمير المثنى العائد على اسم الموصول من صلته .

(و) حذف مجروم "لم " كقول الشاعر:

وعليك عهدُ الله إن ببابه أَهْلَ السّيالَةِ إِنْ فعلْت وإِنْ لسم يريد : إن فعلت وإن لم تفعل ، فحذف الفعل المضارع بعد للله وهو لايجوز إلا في الشعر .

ومثله قول الآخر:

احفظ وديعتك التى استودعتها يوم الأعازب إن وَمَلْت وإن لـم أراد : وان لم تصل ، فحذف مجزوم لم للضرورة .

٢- وللضرورة بالزيادة آمثلة منها:

(أ) مد المقصود كما في قول حسان بن ثابت : قفاو ك أحسنُ من وجهـــه وأمك خير من المُنــــــــــدِر

( القفا ) مقصور مو عضر العنق ، ولكن الشاعر مده فقال (قفاو على الشاعر مده وعليه فلاضرورة ، المرورة إقامة الوزن ، وفي القاموس المحيط : وقد يمد ، وعليه فلاضرورة ، ومثله قول الشاعر :

سيغنينى الذى أغناك عنـــى فلا فقر يدوم ولا غنــــا،
( الغنى ) مقصور أيضا ولكن الشاعر اضطر فمده ٠

(ب) صرف الممنوع من الصرف بتنوينه كما فى قول امرى القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيــزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلــى (عنيزة) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ولكنه صرف للفرورة ومثله قول الشاعر:

تُبَصَّرُ خليلى هل ترى من ظعائن ِ تحملن بالعليا ، من فوق جرشــم ( ظعائن ) ممنوع من المرف لأنه من صيغ منتهى الجموع ولكنه صرف للضرورة .

(ج) تنوين المنادى المبنى في نحو قول الأحوص:

سلام الله يامطرٌ عليهـــا وليس عليك يامطر الســـلام

( مطر ) الأول منادى مستحق للبناء على الضم ، ولكن الشاعـــر
اضطر الى تنوينه فنونه ، أما الثانية فقد جاءت على الأصل بالبنــاء
على الضم ،

(د) رد النون التي يجب حذفها للاضافة كما في قول الشاعر :
هم القائلون الخير والآمرونية إذا ماخَشُوا من مُحْدَثِ الأمر مُعْظَماً
كان الوجه أن يقول : ( والآمروه ) لكنه رد النون اضطرارا مصعالاضافة فقال : ( والآمرونه ) .

ومثله قول الآخر:

ولم يَرْتَفِقُ والناس محتفرونــه جميعا وأيدى المُعْتَفِينَ رَوَاهِقُهُ كان الوجه أن يقول: (محتضروه) بحذف النون لكنه ردها اضطرارا فقال (والناس محتفرونه) ٠

(ه) رد النون في الأفعال الخمسة مع سبقها بأن الناصبة كما في قول ابن الدمينة :

ولى كَبِد مقروحة من يبيعنى بها كبدًا ليست بذات قُــرُوح المالناس ويح الناس أن يشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيالوجه أن يقول: ( أن يشتروها ) بحذف النون لكنه ردها للضرورة، (و) زيادة حرف المد بعد الحركة القصيرة كما في قول الفرزدق: تنفى يَدَاها الحُمَى في كل هاجرة منفى الدراهيم تنقاد الصياريات أراد: الدراهم والصيارف، ولكنه أشبع الكسرة التي تقع قبـــل

ومثله قول الشاعر:

أعوذ بالله من العقى راب الشائل عقد الأذن الباء الأمل : من العقرب ، لكنه أشبع حركة الراء فتولدت ألفُ للفرورة • (ز) زيادة (أل) في التمييز كما في قول الشاعر :

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو الأصل : ( وطبت نفسا ) لأن التمييز واجب التنكير عند البصريين، ولكن الشاعر اضطر الى زيادة ( أل ) فقال : ( وطبت النفس ) . ومن ذلك زيادتها في العلم كقوله :

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهلـــه

## ٣- وللضرورة بالتغيير أمثلة منها :

( أ ) قطع همزة الوصل كما في قول شوقي :

الإشتراكيون أنت إمامهـــم لولا دعاوى القـــوم والغلواء همزة الاشتراكيين التى بعد ( أل ) همزة وصل ، ولكن الشاعــر افطر إلى قطعها لاقامة الوزن ٠

ومثله قول الشاعر:

اذا جاوز الإثنين سِرٌّ فانسه بِنَثٍ وتكثير الوشاة قمين همزة الاثنين التي بعد ( أل ) همزة وصل قطعت للضرورة ٠

( ب ) وصل همزة القطع كما في قول الشاعر :

ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاق الذي لاقي مُجِيرًامٌ عامــر همزة أم همزة قطع ، ولكن الشاعر وصلها للضرورة •

(ج) تقديم المعطوف على المعطوف عليه كقول الشاعر:

ألا يانظة من ذات عِلَيْ عليك ورحمة الله السلام

أراد: عليك السلام ورحمة الله ، فقدم المعطوف للضرورة .

(د) اظهار الكسرة على ياء المنقوص في حالة الجر كقول جرير: فيوما يوافين الهوى غير ماضِمي ويوما ترى منهن غولا تفصول

(ه) فك واجب الإدغام كقوله:

مهلا أعادل قد جَرَّبْتِ من خُلُفْنِـــى أَنَّى أَجُودُ لأقوام وإنَّ ضَنِنُـوا تقضى القاعدة أن يقول ( ضَنُوا ) بالادغام لكنه فك للضرورة ٠

ومثله قول الشاعر :

الحمد لله العلى الأُجلَــــلِ الواهب الفضل الوهوب المُجْزِل ومثل هذا تختص بدراسته كتب النحو والصرف واللغة على أنه أفسرد بالتأليف من عدد كبير من العلماء على رأسهم ابن عصفور٠

#### من مقدمة لزوم مالايلزم لأبى العلاء المعسرى

فأما الروى فأثبت حروف البيت ، وعليه تبنى المنظومات ، وهـو يكون من أى حروف المعجم وقع ، الا حروفا تفعف ولاتثبــت الترنــم وواوه ويائه وها الوقف وهاآت التأنيث اذا كان ماقبلها متحركا ، والألف التى تلحق للتثنية فى مثل : ضربا وذهبا ، والواو التى تــدل على الجمع إذا كان مضموما ماقبلها فى مثال : ضربوا وقتلوا وغيــر ذلك من الحروف ، فإن اتفق غير ماذكرنا فهو شاذ مرفوض ٠

والروىلة ثلاث منازل:

١- يكون آخر حرف في الشعر المقيد •

٢- يكون بينه وبين المنقضاء البيت حرف ٠ ٣ - حرفان٠

وأما الذى يقع بعد رويه حرفان فهو ماتحركت ها وصله فلزميه الخروج ٠٠ فى ليله ٠٠ كواكبها ٠

وأما التأسيس فألف بينها وبين حرف الروى حرف يسمى الدخيــــل ولاتلزم إعادته كما تلزم إعادة الروى والتأسيس كقول القائل :

ألا يادبار الحمى بالأخضر اسلمى وليس على الأيام والدهر سالسم فألف سالم تأسيس واللام دخيل والميم روى ٠

وكذلك يجوز أن تقع ماقبل اليا والواو والفتحة فى الشعر المقيد فالواو كقول الراجز :

مالك لاتنبح ياكلب الدوم ن بعد هدوء الحي أصوات القوم قد كنت نباحا فما بالك اليوم

والياء كُقوله ؛

يمنعها شيخ بخديـه الشيـــُ لايحدر الريب اذا خيف الريـبُ والألف في المقيد كقوله :

ماهاج حسانٌ رسومُ المقسسامُ ومظعن الحي ومبنى الخيسسامُ

وإما أن يكون بين الردف وبين انقضاء البيت حرفان وذلك فــــى الشعر المطلق الذي لاخروج له .

وكقوله في الواو المفتوح ماقبلها :

ومشيهن بالخبيب  $\binom{1}{1}$  مَـــور كما تهادى الفتيات الـــرور  $\binom{1}{0}$  وكقوله في الياء المفتوح ما قبلها :

أيا سحاب طرقى بخير ويجوز أن يكون الردف والروى من كلمة واحدة ويجوز أن يكونا من كلمتين لا اختلاف في ذلك بين المتكلمين في هذه الأشياء.

فكونهما من كلمة واحدة كقول الراجر .

إنَّ القبور تُنكح الأيامـــى وتُثكل الأصاغر اليتامـــى وتُثكل الأصاغر اليتامـــى والمرء لايبقى له سلامــى

٠٠٠ ويجوز أن تجى معها بمثل (إذا ما ) وسلاما \_ والتنوين ليس من نفس البِمْية .

قال بشر بن أبى خازم:

فسعدا فسائلهم والرباب وسائل هوازن عنا إذا ما لقيناهم كيف نعليها وهَامَا

وكذلك يجوز في المرفوعات أن تجيء بقافية على قولك ( يادو ) أي يختل وتكون الهمزة مخففة لتكون ردفا ثم تقول (ألا دوا ) تريد : ( دوا )

۱) الخبيب: بطن الوادى ٢) مور: تردد فى المجىء والذهــــاب.
 ٣) الزور: الزائـــرات.

من الدية · ثم يجوز مع ذلك ( يعاد ) من العيادة على أن تلحقـــــه واو الترنم ·

واذا اختلف الروى فكان مرة دالا ومرة ذالا أو سينا أو شينيا أو نحو ذلك من الحروف المتقاربة فهو الذى يسمى الإكفاء قال الراجز : قد علمت بيض يمسن ميسان ألا أزال قفة وريشان حتى قتلت بالكريمجيشا ( القفة : الشيخ الكبير القصير القليل اللحم )

وأما الحركات فمنها الرسوهي فتحة ماقبل التأسيسوقد ذكرها

وكان الجرمى يقول: لاحاجة إلى ذكر الرسلان ماقبل الألف لايكون السوحا ، وهذا قول حسن إذا كانوا أوقعوا التسمية على ما تلرم إعادته فاذا فقد أخلي، وهذه حركة لايجوز عندهم أن تكون غير الفتحة ولاحاجة الى ذكرها فيما يلزم .

( بتصرف ) الاشباع حركة الدخيل ، ويقال : ان الخليل لم يذكـر الاشباع ، وإن سعيد بن مسعدة ذكره ، فيجوز أن يكون اسما وضعه ويجوزان يكون تلقاه عمن قبله من أهل العلم ٠٠ وهذه الأسماء الموضوعة لايعقـل مثلها سكانُ العَمَد ، فإن كانت تلقيتُ عن العرب فيجب أن يكون من أخـذ عنه يعرف حروف المعجم ويقرأ الصحف ، وقد كان فيهم رجال يقـــرون ويكتبون ويعرفون مو اقع الحروف ٠

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في " المصنف " بابا للقوافسي وأسند بعض ألقابها عن الشيوخ ، فهذا يدل على أنه كان يعتقد أنها مأخوذة عن العرب كما تو عنهم اللغة ، فإن كان الأمر على ماذهب

اليه فيحق أن يكون المأخوذ عنه متميزا من الطفام لايجهل منزلة الميم من النون ، ولا الباء من الفاء .

وقد توسع الذين وضعواكتب القوافى فى الاشباع حتى جعلوه حركسة ماقبل الروى فى الشعر المطلق وان كان غير موءسس فقالوا فى قسسول الأخطل:

عفا واسط من آل رضوى فَنَابُتَل فمجتمع الحُرِّين فالصبرُ أجمـل فتحة التاء في ( نبتل ) والميم في ( أجمل ) إشباع • ولايحسن أن يكون الأمر كذلك لأن هذه الحركة ليست لازمة ولاينكر تغيرها السمعُ ، وانمــا تنكر الفريزة تُفيرُ حركة الدخيل ، واذا أصابها التغيرُ فهو سناد •

وأكثر ماجائت حركة الدخيل كسرة فاذا جائت الضمة أو الفتحسة فذلك هو المكروه ، والضمة مع الكسرة أيسر لأنهما أختان ، والفتحست معهما أشنع ، ويدلك على ذلك أن مجيئهم بالضمة مع الكسرة أكثر مسن مجيئهم بالفتحة مع إحدى الحركتين ، وقد جاء النابغة بالضمة مسلط الكسرة في غير موضع من شعره فقال في العينية : يردن إلالاسيرهُنُّ التدافع فضم الفاء ، وحركة الدخيل مكسورة في كل أبيات القصيدة سوى هسسذا البيست .

واذا انفتح ماقبل " الواو " حسن عندهم أن تجىء مع الياء المفتوح ماقبلها ولم يروا ذلك عيبا كما قال بعض اللموص:

أقلى على اللوم صاحبة الذيال فلا بد أن تستطرد الخيل بالخيل ثم قال فيها:

أُمدُّق وعدى والوعيد كليهمــا ولاخير فيمن لايرى صادق القــول

ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق في مجيّ الواو المضموم ماقبلها مع الياء المكسور ماقبلها والياء التي قبلها فتحة مع الواوالتي ماقبلها مفتوح وأنا أفرق بين المطلق والمقيد ، وأعده في المقيد أشد لأن الروى لايكون بعده مايعتمد عليه ، وأما الألف فلا يشركها غيرها في المطلــق ولا المقيد .

ومن الحركات التوجيه وهو حركة ماقبل الروى فى الشعر المقيد .

وكان الخليل يرى الضمة مع الكسرة جائزة وينكر معهما الفتحية وزعموا أنه كان يجعله من السناد ، وكان سعيد بن مسعدة لايرى ذلك عيبا لكثرة ما استعمله الفصحاء . قال أبو ذوءيب :

عرفت الديار لأم الرهي نين الظباء فوادى العُسُ ثم قال: فجاء وقد فصلته الجنو بعذب المذاقة بُسُرا خصر

ومن الحركات المجرى وهى حركة حرف الروى ، فاذا اختلفت فه ومن الحركات المجرى وهى حركة حرف الروى ، فاذا اختلفت فه الإقواء ، وأكثر ما يجى وأفى المرفوع والمخفوض ويقال: انهم اجترأوا على الروى بالسكون ، وانما أجازوا ذلك فى المرفوع والمخفوض وكرهوا الفتحة أن تجى ومع الكسرة أو الضمة ، فأما الخليسل وابن مسعدة فلم يذكراه.

واذا حكم بالوقف على القافية فلا فرق بين الحركات الشلاث .. وانما يكثر الإقواء اذا كان الوصل غيرهاء فأما إذا كانت الهاء بعدد الروى وكانت متحركة أو ساكنة ، فانهم يلزمون في الروى حالا واحدة . وقد جاءت أشياء في شعر الإسلاميين على اختلاف الروى في الحركة وبعده الهاء كقول عمران الخارجي .

الحمد لله الـــذى يعفوويشتد انتقامــه وقال فيها : فهناك مجزأة بن ثُو ركان أشجع من أسامــــه

فاذا جاء في الشعر شيء قد اتفق أن يلتزم قائله شيئا غير هذه اللوازم فهو متبرع بذلك كقول كثير :

خليلى هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلَّت فلزم اللام المشددة قبل التاء إلى آخر القصيدة ·

وقال كثير أيضا:

أدارا لسلمى بالنياع فحمَّةٍ سألت فلما استعجمت ثم مُمَّـت فلزم الميم كما فعل باللام٠

قال عمرو بن معدیکرب:

لما رأيت الخيل زُوْرًا كأنها جداولُ زرع أرسلت فاسبطرت فلزم الراء المشددة قبل التاء ، ولو جاء فيها بشلت وجمت لم يعسب

وقد يلزمون التشديد في الروى كما قال النابغة :

عرفت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحيّ المبان فلزم التشديد إلى آخر القصيدة ٠

وكذلك قول الآخر:

إن بالشُّعب الذي دون سلع لقتيلًا دمـــه مايطـــلّ شدد الروى في كل الأبيات ٠

والأكثر ألا يلزموه كما قال الحطيئة :

رِّ أولئك قوم إن بَنُوَّا أحسنواالبنا وإن وعدواأوغواوإن عقدوا شُدُوا

١) اسبطرت: استقامت ٠

فشدد في أبيات وتركه في غيرها وأول القصيدة :

ألا طرقتنا بعد ماهجعوا هند وقد سرن خمسا واتلأب بنا نجد (<sup>1)</sup> وقال المقنع الكندى :

وإن الذى بينى وبين بنى أبى وبين بنى عمى لمختلف جـدا إذا أكلوا الحمى وفرت لحومهم وان هدموا مجدى بنيت لهممجدا

ولو أن قائلا نظم قوافى على مثل: مشوق ، ووسوق ، ولم يــات باليا و لكان قد لزم مالايلزم لأن العادة فى مثل هذا المبنــي أن تشترك فيه الواو واليا و وكذلك لو لزم الباء وحدها فى مثل قطبـن ومعين ، وليس فى هذا من هذا النحو إلا شىء يسير .

فأما المنقدمون فقتما ينتظمون بالروى حروف المعجم لأن مساروى من شعر امرى القيس لانعلم فيه شيئا على الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا الخاء ونحو ذلك من حروف المعجم وكذلك ديوان النابغة ليس فيسه روى بنى على الصاد ولا الضاد ولاكثير من نظائرهن وهذا شيء ليس بخفي.

الأبيات المنسوبة الى مروان بن الحكم جعل رويها واو الجماعــة ومنهـا:

وهل نعن إلا مثل من كان قبلنا نموت كما ماتوا ونعيا كماحَيُوا وُينْقَصُ منا كلَّ يوم وليلـــة ولابد أن نلقى من الأمر مالقُوا لنا ولهم يوم القيامة موعــدُ سندعى له يوم الحساب اذا دُعُوا فاذا انفتح ماقبل واو الجماعة ، نحو : عَصُواً وغَزَواً وقَضَوا فالجماعـة

١) اتلاب: امتد واستوى .

يجعلونها رويا ٠٠٠٠ وسمى رويا أخذا له من الروية وهى الفكسرة لأن الشاعر يرويه فهو فعيل بمعنى مفعول ٠ وقيل : هو مأخوذ مسسن الرواء وهو الحبل يضم شيئا الى شيء ، فكأن الروى شد أجزاء البيست ووصل بعضها ببعض ، أو كأنه ربط أبيات القصيدة بعضها ببعض ربطسا شكليا متمثلا في الموسيقي الظاهرة ٠

وقال أبو على : هو من قولهم : للرجل رُوّاءٌ أى منظر حسن فسمــى رويا لأن به عصمةً الأبيات وتماسكها ولولا مكانُه لتفرقت عَصبا ولم يتصل شعرا واحدا ٠

(٢) وفى الروى من التمكن ماليسفى غيره من الحروف اللازمة لأننا قد نجد شعرا خاليا من التأسيس وتارة خاليا من الردف ويوجد ماهو خال من الملة والخروج ولايوجد شعر خال من الروى ٠

#### من كتاب منهاج البلغاء

قال حازم القرطاجنى: " ان القوافى لابد فيها من التزام شــى، أو أشياء وتلك الأشياء حروف وحركات وسكون •

فقوافى الشعر يجب فيها ضرورةً على كل حال إجراء المقطع وهــو حرف الروى على الحركة أو السكون • والذى يجب اعتماده فى مقاطـــع القوافى بعينه غير متسامح فى ايراد مايقاربه معه ، وقد وقع ذلــك

١) العيون الغامزة : ٣٤٣٠

٢) القوافي لأبي يعلى: ٦٥٠

لبعض من لايحفل به من العرب الذين كانت بضاعتهم في الشعر مزجاة -

ومما يوجبه الاختيار أيضا أن تكون حركات حرف الروى من نوع واحمد لايجمع بين رفع وخفض ولاغير ذلك ، وقد وقع ذلك للفصحاء على قبح ٠

ومن ذلك أيضا وجوب التزام حروف العلة الواقعة سواكن بين أقرب متحرك يتلوه ساكن إلى الروى وبين حرف الروى واختصاص الألف بأول محل من ذلك وهو ماكان بينه وبين حرف الروى حرف وتلك الألف المختصة بذلك الموضع تسمى تأسيسا نحو :

كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطئ الكواكسب وقد وقع مافيه الألف مع ماليس فيه على قبح.و أكثر ماوقع من هذا أيضا ماكان الحرف المتحرك الذي بين التأسيس والروى فيه مفتوحا أو مضموط وهما صيغتان غير عريقتين في الوضع التأسيسي ، إذ الوضع العريق في التأسيس أن يكون المتجرك بين التأسيس والروى مكسورًا، وأن يكسون حرف التأسيس وحرف الروى من كلمة واحدة فان كانا من كلمتين جسساز أن يقع مافيه صورة التأسيس مع ماليس فيه تأسيس في قافية واحدة ولم يقبح ذلك .

فأما المحل الأقرب إلى القافية من مظان وقوع الحروف التى تلتزم وهو مايلى حرف الروى ، فتتعاقب فيه اليا وكسورا ماقبلها والسواو مضموما ماقبلها ويتواردان على قافية واحدة ، وكذلك أيضا يتواردان مفتوحا ماقبلهما معا ، هذا على الوجه المختار الذى عليه العمسل ، وقد جا وم ماقبل حرف العلة وفتحه معا ، وكذلك كسره وفتحة ، كل ذلك على قبح ويسمى سنادا .

وقد يجيء مع الياء والواو المفتوح ماقبلهما ماليس فيه يـــاء

ولاواو على قبح أيضا ، فأما إذا كانت الواو مضموما ماقبلها والياء مكسورا ماقبلها فلا يرد معهما ماليس فيه حرف علة للطول الذى فيهما اذا كانت حركة ماقبل كليهما من جنسه ، فيصير حكمهما حكم الألصف في ذلك الموفع في كونها لابد من إعادتها ، ونخص الألف في ذلك أنها لايجوز أن يدخل معها غيرها من حروف العلة وتسمى الألف المتميزة عصن غيرها في هذا الموفع والياء والواو المتواردتان معا أردافا ،

ويستحسن فى القوافى المقيدة أن تكون حركة ماقبل الروى إمـا فتحة ملتزمة وإما ضمة وكسرة متعاقبتين ، وقد وردت الفتحة معهمـا فى مقيدات شعرا ً الإسلام فأما شعرا ً الجاهلية فيقل ذلك فى قوافـــى أشعارهـم .

ويستحسن أيضا فيما كان من كافات الضمائر وتا التأنيست مقطع الشعر أن يُلتزم قبلها حرف بعينه ويلتزم فيه حركة بعينها ويجوز ألا يلتزم قبل ذلك حرف ، فان لم يلتزم كان الوجه أن تلتزم حركسة بعينها لئلا ينضاف الى كون الروى ليس بمقطع كلمة وانما هو حرف زائد يعاد مع كلمة مختلفة المقاطع -أن يكون ماقبله متغيرا بأنواع الاعراب فتبعد مقاطع الأبيات بذلك عن التناسب ويقع فيه اختلاف .

ومما التزمت الحركة فيما قبله من ذلك قول الحسين بن الضحاك :

سقى الله بالقاطول مطرح طرفكا وخص بسقياه مَنَاكِب قصركولا ولاز الت الأقدار في كل حالصة عُداةً لمن عاديت سلما لسلمكا وقد أجازوا وقوع التغاير بأنواع الحركات وماقبل هذه الحروف الزوائد

المقفى بها ولعل ذلك قياس لاسماع وهو قبيح كيفما كان ٠

فأما ها المسكنة وها التأنيث المسكنة وها السكسست فلا يكون جميعها إلا صلات لمجارى القوافى ، ومجرى القافية هى حركتها واذا كانت القافية مطلقة ولم توصل بشى المن هذه الحروف الروادففانما تكون صلاتها حروف مد ولين من جنس حركة القافية وقد يكون اطسسلاق القافية بالتنوين .

فأما مايجب فيها من جهة كونها مستقلة منفطة عما بعدها أومتطة به فلا يخلو الأمر في هذا من أن تكون الكلمة الواقعة في القافية غير مفتقرة إلى مابعدها ، أو يكون كلاهما مفتقرا إلى الآخر ، أو تكون هي مفتقرة إلى مابعدها ولايكونمابعدها مفتقرا إلى الآخر ، أو تكون مابعها مفتقرا إلىها ولاتكون هي مفتقرة إليه .

فالقسم الأول هو المستحسن على الإطلاق • والأقسام الثلاثة أشدهــا قبحا مناقض القسم المتحسن • ويسمى افتقارُ أول البيتين إلى الآفــر تفمينا لأن تتمة معناه في ضمن الآخر.

والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار أو ضعفه وأشدُّ الافتقار افتقارُ بعض أجزاء الكلمة إلى بعض ، وربما صنع قوافيه على هذا الوضع ليعمَّى موضع القافية وهو قبيح جدا.

ويتلوه فى شدة الافتقار افتقار أحد جزأى الكلام المركب المفيدد الى الآخــر .

أما افتقار العمدة إلى تتمة الفضلة ، والفضلة إلى الاستنساد الى العمدة فأقل قبحا من ذلك وإنما يكون هذا حيث يقوم الدلالة على المراد بالاضمار .

وافتقار المعطوف إلى مايعطف عليه إذا كان المعطوف كلاما تاما أخف من ذلك وأقل قبحا ، فان كان المعطوف ناقما كان أمر الاضمـــار

واذا اجتمع الاضمار والعطف وكان المعطوف تاما سَهُلَ الأمر فيه من جهة العطف وَمعُبَ أمر الاضمار فإن أظهر المضمر لم يعد ذلك تضمينا ولا افتقارا وان كان الكلام عطفا لأن الكلام يستقل بتقدير حذف الحسرف العاطف ، وأيضا فقد يعطف على المقدر فيقع الحرف العاطف صدرا٠

ولكون إظهار المضمر يصير الكلام مستقلا غير مفتقر الى ماقبله قد يحتملون مافى التكرار من ثقل وذلك مثل قول الخنساء:

وان صغرا لوالينا وسيدُنا وان صغرا إذا نشتو لنحار وإن صغرا لتَأْتَمُ الهداة به كأنه علمٌ في رأسه نار ولو قالت؛ وانه لتأثم الهداة به فأضمرت لكان البيت ناقصا مفتقرا فانما أظهرت لفظ صَغْرِ ثانيا وثالثا تباعدًا بالكلام عن الافتقار وقصدا لتعديل أقطاره وحسن تفصيله وتقديره ٠٠٠ وربما بسط عذر الشاعر فلي هذا أيضا كونُه يستعذب اسم محبوبه ويريد الإشادة باسم ممدوحه فلايستثقل ذلك ، وهذان أمران لايحسنان التكرار وانما يبسطان العذر فيه فقط ،

( منهاج : ۲۸۲ ، ۲۸۳ بتصرف )

الكلمة الواقعة في نهاية الشطر الأول من البيت الأول يجبب أن تكون مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له ، ويحسبنأن يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي في القافية وأن يكون مابين أقرب ساكن منها الى المقطع من الحركات عدد مابين أقرب ساكن كلمبة القافية وبين نهايتها من الحركات أيضا وأن يكون ملتزما فيها مسبن

حركة المجرى أو التقييد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر وحروف الاطلاق وغير ذلك مما يلزم القوافى مثل ما التزم فى كلمة القافيــــة وسائر قوافى القصيدة التى ذلك المصراع أولها ، ليكون البيــــت بوجُدانِ الشروط التى ذكرت مُصَرَّعاً •

فان للتصريع فى أوائل القصائد طلاوةً وموقعا من النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها ، ولمناسبة تحصل لهــــا بازدواج صيغتى العروض والضرب وتماثل مقطعها لاتحصل لها دون ذلك وقد قال حبيـــب:

وتقفو الى الجدوى بجدوى وانما يروقك بيت الشعر حين يصرع الله عن العرب لبينه : ٠٠٠ وأجيدوا القوافى فانها حوافر الشعر أن عليها جريانه واطراده وهى مواقفه فان صحت استقامت جُريَسَيُه وحسنت مواقفه ونهاياته.

- ٢- معنى تمكن القافية أن تجى مستقرة مرتبطة بما قبلها غير قلقـة
   فى موضعها .
  - ۳- صحة الوضع فى القافية يرتبط بمعرفة حروفها وحركاتها وعيوبها .
     أ- الروى .
- ب ـ التأسيس ـ المتحرك بينه وبين الروى مكسور ، وهو والسروى من كلمة واحدة •
- ج الردف ألف تلتزم قبل الروى ، أو يا وو او متواردتان قبل كل منهما حركة متجانسة ؛
- د \_ كافُ الضمير وتا التأنيث يلترم ماقبلهما ويصح أن تكونا رويا .

أما ها السكت فلا تكون الساكنة وها السكت فلا تكون الساكنة وها السكت فلا تكون الا وصلا .

هـ القوافى ( متواتر - مترادف - متدارك - متراكب - متكاوس ) ٤- اعتناء النفس بها - اختيار مايودى الغرض منها، والبعد عدن المعانى المشنوءة والألفاظ الكهريهة .

الصاحب في عفد الدولة :

فَمَمْتَ على أبناء تَغْلِبَ تاءها فتغلبُ ماكَرٌّ الجديدان تُغْلَبُ بُ فقال عفد الدولة : يقى الله،

ه أن تكون مستقلة غير مفتقرة إلى مابعدها ولامفتقر مابعدها اليها · · · تخلصها من التصمين ·

التضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار أو ضعفه، وإضهار المضمر يصير الكلام مستقلا غير مفتقر إلى ماقبله .. وإن صغرا لوالينا وسيدنـــا وإن صغرا إذا نشتو لنحار وان صغرا لتأتم الهداة بـــه كأنه علم في رأسه نــار وإن صغرا للقوافي ـ يبني أول البيت على القافية ، أو تبني القافية على أول البيــت .

٧- المطالع والمقاطع - للتصريع طلاوة وموقع من النفس لاستدلالهـــا على القافية قبل الانتها اليها :

وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنما يروقك بيت الشعر حين يصلع

张 张

j : ·

# نهـــرس

| المفحـــــة          | الموضــــوع                 |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>£</b>             | تقديم                       |
| 1.49                 | علم قرض الشعر وعلم العروض   |
| 11                   | نشأة الشعر                  |
| 1                    | تقويم الشعر                 |
| 1.                   | حكمة التنزيه                |
| National Part (1997) | تعريف القصيدة               |
| <b>*1</b>            | التقفية والتصريع            |
| 77                   | تعريف القافية عند العلماء   |
| <b>"1</b>            | أدلة الأخفش والرد عليها     |
| ΨΥ                   | رد ابن رشيق على الأخفش      |
| <b>٣9</b>            | ألقاب القافية               |
| £1                   | تحديد حروف القافية          |
|                      | حروف القافية                |
| <b>٤</b> Υ           | حركات القافية               |
| <b>£0</b>            |                             |
| <b>£Y</b>            | سبب تسمية الحركات           |
| <b>£\</b>            | منازل حركات القافية         |
| <b>£9</b>            | أنواع القافية               |
| 01                   | حرف الروى                   |
| ٥٧                   | الروى                       |
| ०९                   | الروى من منازل حروف القافية |
| ₹•                   | التأسيس                     |
|                      |                             |

| الصفح       | الموضـــوع                                |
|-------------|-------------------------------------------|
|             |                                           |
| ٦٤          | منازل بقية حروف القافية                   |
| ٦٥          | عيوب القافية                              |
| <b>Y</b> -1 | تعليق على الاقواء والاصراف                |
| 78          | عيوب القافية : تفصيل وتعليل               |
| ٨٠          | من لسان العرب لابن منظور                  |
| A£          | تعدد القوافي                              |
| <b>AY</b> * | الاطلاق والتقييد                          |
| AA ·        | الضرورة الشعرية                           |
| 97          | من مقدمة لزوم مالايلزم لأبي العلاء المعري |
| 1 • ٣       | من كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني     |
|             |                                           |
|             |                                           |

1

\* \* \*

مطبعة العبرانية للاونست ٨٤ ش زهران . العبرانية الغربية جيزة ـــ ت : ٥٣٧٥٥٠

ار ا